الامت لذاللتابعت



والان السينالان

## الروالي السعيد

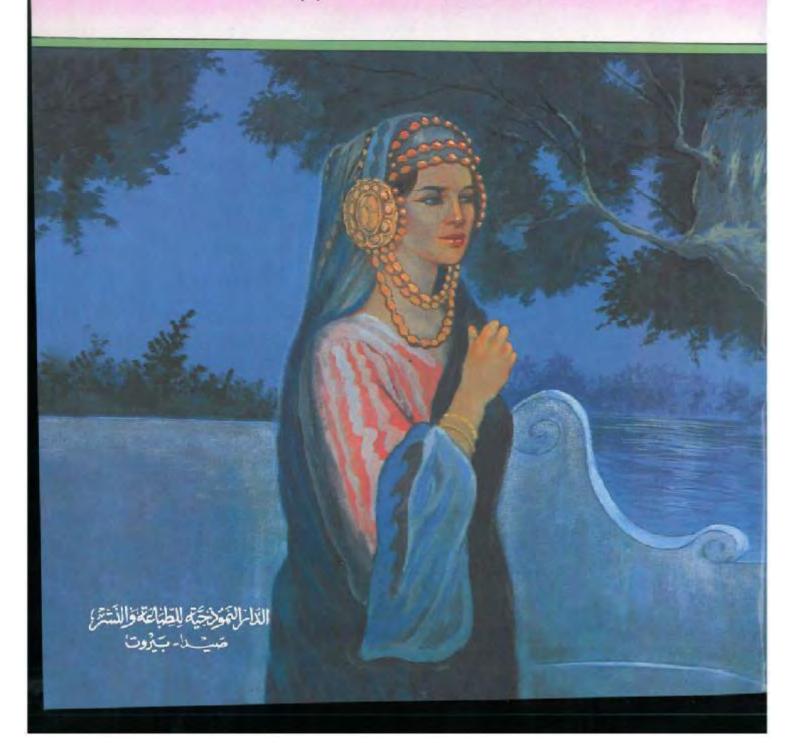



علائت المت تناه

4.



الامتلالستابعت

الافلاع السعير

اعت دورستوم رفعت عفيشي

السَّارالمُنُونِجِيَّة



4.

صيدا . بيروت . لبنان

451.31.

المندق القميق - ص ما 11/8355 - 11/8355 تلفاكس - 655015 - 652673 - 655015 تلفاكس - 659875

ميروت ليثان

• الألوالت المجتبي

بوليفار د، نزيه البزري ـ سيې: 221

الفاضي: 729261 - 729259 - 720624 - 00961 7

سيدا لبتان ١٥٤١٥٢٩١١٩١

كفر جرة ـ طريق عاد صيدا جزين

00961 7 230841 - 07 230195

تلفانكس: 655015 ـ 632573 ـ 655015 ـ 009611 659875 مسيناً ـ لبقان

2016 - 1437 ـه

Copyright© all rights reserved جميع المحقوق محموظة للتاشر

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو أخبران مادته بطريفة الاسترجاع أو نقله على أي نحو. أو يأي طريفة، سوء كانت الكترونية، أو بالتصويم أو انتسجيل أو خلاف ذلك، (لا بموافقة كتابية من الناشر مقدما.

alassrya@terra.net.lb

E. Mail alassrya@cyberia.ret.lb info@alassrya.com

> موقعنا على الإنترنت alassrya.com

هٰذِهِ أَيُّهَا ٱلاِخْوَةُ هِيَ رِحْلَاتُ ٱلسِّنْدِبَادِ السَّبْعُ فِي شَكَّلِ فَرِيدٍ وإطَّارٍ جَدِيدٍ حَرِضْتُ كُلُّ الحِرْصِ عَلَى انْ ابْنَعِدَ بِهَا عَنِ الْحَرَافَاتِ الَّتِي لاَ يَقْبَلُهَا الْعَقْلُ. ويَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ إِنْسَانُ اليَوْمِ أَكْثَرَ نُضْجاً وأَرْحَبَ عَقْلاً وأَوْسَعَ فِكُراً. وَلٰكِنْ مَعَ هٰذَا لَمْ أَحْرِمِ الصَّبَعَ السَّفْرِ مَعَ الْخَيَالِ والاسْتِمْتَاعِ بِجَوِّ الْفِ لَيْلَةِ ولَيْلَة . آخِذاً فِي آعْتِبَارِي أَنْ السَّوْقَ للْقَارِي، الحِكْمَة والعِبْرَة فِي كُلِّ قِصَةٍ مِنْ هٰذِهِ القِصَصِ السَّبْع . .

هٰذِهِ يَا إِخْوَانِي آخِرُ رِحْلَاتِي. إِذْ أَنِيّ بَعْدَ هٰذِهِ الرَّحْلَةِ أَقْسَمْتُ أَلَّا أَغَادِرَ أَهْلِي وَلَلْدِي أَبُداً.

وكان سبب خروجي من بغداد هذو المرّة إلى بلاد الله الوَاسِعة أنني كنت اجلس في مَتْجَرِي ذات يُوم فحضر إلي أحد التُجَارِ وطَلَبَ إلي أن أصف له بلداً من البُلدانِ النِي سَبق أنْ ذَهَبْتُ إليها. فوصَفْنُها له وصْفا دَقيقاً جَعَل الرَّجُل فِي عَايَةٍ مِن السَّعَادةِ والسُّرُورِ. وقد تَعَجَّبُ لِهذا. فإنَّ هٰذِهِ البَلْدة مِن البُلدانِ الفَقِيرةِ الَّتِي لا يُحِبُّ الإِنسَانُ رُوْيَتَهَا ولا يُصِيبُ آلتاجِرُ فِيها رِبْحاً. فسألته عن سر سعادتِه وفرَجِهِ فقالَ: - إنَّ في هٰذِهِ البَلدة كَثراً لا يُوازِيه كُنز فِي الدُّنيا. فهناكَ عُشْبُ مِن الأَعْشَابِ الَّتِي لَو تَعَاطَاهُ الإِنسَانُ مَرَّةً فإنَّ الشَيْخُوخَة والمَرض لا يَعْرِفَانِ طَرِيقاً إلَيْهِ، فقلت لَهُ : - لَكِنِي لَمْ أَشَاهِدُ هٰذَا العُشْبَ وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْه هُنَاكَ. وَقَالَ الرُّجُلُ: ذَلِكَ لأَنْكَ لَمْ تَسُأَلْ عَنْهُ. ولأنَّ أَحَداً لا يَعْرِفُ سِرَّه.

فَقُلْتُ: \_ وَكُنِفَ عُرَفْتَ أَنْتَ هَذَا آلسُّرٌ؟ فَقَالَ: \_ إني رَجُلُ قَارِىءُ، أَجْمَعُ الكُتُبَ النَّادِرَةَ مِنْ كُلِّ بِلَادِ الدُّنْيَا، وقَدْ وَقَع فِي يَدَيُّ كتابٌ قرأتُ فيهِ عَنْ هَذَا العُشْبِ وعنِ البلّدِ الذي ينبتُ فِيهِ. فقلْتُ لَهُ: - إِذَنْ أَرْجُو أَنْ تُحْضِرَ لِي مِنْهُ بَعْدَ عَوْدَتِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ. فقالَ لِي الرَّجُل: - ولِماذَا لا تَأْتِي مَعِي وَتَأْخُذُ مِنْهُ ما تَشَاء. فقلتُ: - إِنِّي قدْ عاهَدْتُ نَفْسِي عَلَى الاَّ أَتُرُك مَدِينَةَ بِعْدَادَ أَبَداً مَهْمَا كَانَتِ الظُرُوفُ. فقالَ الرَّجُلُ فِي دَهاءٍ وخُبْثِ: وَلَكِنْكَ رَبِحْتَ كَثِيراً مِنَ وَرَاءَ سَفَرِكَ وَتَرْحَالِكَ. ففي رَحْلَتِكَ الأُولِي عُدْتَ بِكُنْزِ السُّودِ وَلَكِنْكَ رَبِحْتَ كثيراً مِنَ المالِ والهَدَايَا. وفي الذِينَ اختَطَفُوا الأَمِيرةَ وأَعْطاك والدُها السلطانُ وأَمَّها كثيراً مِنَ المالِ والهَدَايَا. وفي رَحْلَتِكَ النَّالِثَةِ عُدْتَ مُحَمَّلًا بأكياسٍ مِنَ اللوَّلُو الَّذِي لا رَحْلَتِكَ الثَالِيَةِ عُدْتَ مُحَمَّلًا بأكياسِ مِنَ اللوَّلُو الَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ. وفي الرَّعِةِ رَبِحْتَ مِنْ صُنْعِ سُرُوجِ الخَيْلِ أَمْوَالاً طَائِلَةً. وهَدَايا لا تُقَدَّرُ مِنْ المَالِ وَالْمَدَايا لا تُقَدَّرُ النَّورَةِ الخَيْلِ أَمْوَالاً طَائِلَةً. وهَدَايا لا تُقَدَّرُ بِمَالٍ مِنَ اللوَّلُو الدِّي لا يَعْرَبُونَ النَّابِي وَفِي الرَّاعِةِ رَبِحْتَ مِنْ صُنْعِ سُرُوجِ الخَيْلِ أَمْوَالاً طَائِلَةً. وهَدَايا لا تُقَدَّرُ بِمُالٍ مِنْ المَاسِ النَّهُ مَا الرَّحْلَةُ السَّادِسَةُ فَكَانَتُ إِلَى مِنَ اللوَّلُونَ النَّوْرَاصِنَة. أَمَا الرَّحْلَةُ السَّادِسَةُ فَكَانَتُ إِلَى عَلْمَ لَهُ فِي الدُّنْيا كُلُها. وهِي الدُّورَةِ الْقَوْرَامِ اللَّذِي لا نَظِيرَ لَهُ فِي الدُّنْيا كُلُها.

وأَخَذَتْنِي الدَّهْشَةُ وتَعَجَّبْتُ مِنْ كَلاَمِ الرَّجُلِ الَّذِي يَعْرِفُ عَنِي كُلُّ هٰذَا فَسَأَتُنَهُ مِنْ الْمُجْلِ الْمَجْلِ الْجَمَعُ الاَنْجَارِ الْمَعْ الكُتْب مِثْلُمَا أَجْمَعُ الاَنْجَارِ وَالْحَارُكُ الْمَالِ الْمَجْلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَجْلِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَنْ أَتْرُكَهُمْ وَأَذَهِبَ إِلَيكَ. فقالَ الرجلُ: - في هذهِ الحالةِ أَذَهبُ إِلَيكَ أَنَا. فقلتُ: - أهلًا بِكَ في كلِّ وَقْت.

مضى النهارُ وفي اليوم نَهْسِهِ حَضَرَ الرجلُ إلى قَصْرِي مساءً وكانَ قَدِ آجَتَمَعَ عِنْدِي مَجْمُوعَةٌ مِنَ الأَصْدِقاءِ والشُّعَرَاءِ والعُلَمَاءِ فَقَدَّمْتُهُ إِلَيْهِمْ وَاخْبَرْتُهُمْ بِرَغْبَتِهِ فِي إعْدادِ كتابٍ يَحْوِي رِحْلاتي ومُغَمَراتي، فَرَحُبُوا جَمِيعاً بهذِهِ الفِكْرَةِ وَاشادُوا بالرَّجُلِ وجَلَسوا جَمِيعاً يستَمِعُونَ مَعَهُ إلى حَدِيثِي الَّذِي كانَ يُدَوِّنُه. وعلَى مَدَى سِتَّةِ أَيَّام وأَنَا أَرُوي جَمِيعاً يستَمِعُونَ مَعَهُ إلى حَدِيثِي الَّذِي كانَ يُدَوِّنُه. وعلَى مَدَى سِتَةِ أَيَّام وأَنَا أَرُوي وَالجَمِيعُ يُنْصِتُ والرَّجُلُ يكتبُ حتَّى وصَلْتُ إلى رِحْلَتِي السادِسَةِ. وَكَانَ الرَّجُلُ يطلبُ إلى أَنْ أَحَدُّه لَهُ فِي رَوَايَتِي الأَمَاكِنَ والبلدَانَ الَّتِي مَرَرْتُ بِها وَدَمَّبْتُ إليها إلى أَنْ وَصَلْتُ إلى جَزِيرَةِ الأَقْرَام. فقلْتَ: \_ إنِّي لَمْ أَعْرِفُ كيفَ وصَلْتُ إلى جَزِيرَةِ الأَقْرَام. فقلْتُ: \_ إنِّي لَمْ أَعْرِفُ كيفَ وصَلْتُ إلى جَزِيرَةِ الأَقْرَام. فقلْتُ: \_ إنِّي لَمْ أَعْرِفُ كيفَ وصَلْتُ إلى جَزِيرَةِ الأَقْرَام. فقلْتُ: \_ إنِّي لَمْ أَعْرِفُ كيفَ وصَلْتُ إلى جَزِيرَةِ الأَقْرَام. فقلْتُ أَنْ وَلَيْتُ الْمُؤْتِ اللَّوْزَام. فقلْتُ: \_ إنِّي لَمْ أَعْرِفُ كيفَ وصَلْتُ إلى جَزِيرَةِ الأَقْرَام. فقلْتُ أَنْ مَا اللَّهُ وَلَيْهُ بِعَدَ أَنْ رَوْيُتُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ بِعَدَ أَنْ رَوْيُتُ لَهُ كُلُّ كَبِيرَةِ وَيقَلَقُ فَي فَوْقَ هٰذِهِ الْجَزِيرةِ، وفي النهايةِ طَوى الرجلُ كِتَابُهُ بَعْدَ أَنْ رَوْيُتُ لَهُ كُلُّ كَبِيرة وي مِنْ فَي الْعَلِي وَلِي السِيطِقُ وَقَى المَامِ الرَّولُ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ والخَدَم يضعُونَ فَوْقَها أَلَى بِيتِهِ لأَشُولُ وَلَعُلَمُ مَاللَّهُ مِنْ المُعُولُ وَقُهَا أَلَى النَّهُ وَالْتُكَم يَضُعُونَ فَوْقَها اللَّالِ والخَدَم يضعُونَ فَوْقَها الْخَرَالِي المُحْوقِ الْمُ وَلَالَ وَالْخَدَم يضعُونَ فَوْقَها اللَّالِ والخَدَم يضعُونَ فَوْقَها المَّامِ الدَّالِ والخَدَم يضعُونَ فَوْقَها المُ فَي الْمُ وَلِي المُعْرَالِي وَالْخَدَم يضعُونَ فَوْقَها المَامِ المَامِ المَّامِ المَامِ المَا

وكانَ للدارِ فناءٌ صَغِيرُ مَفْرُوشُ بسَجَّادٍ جَمِيلِ الشَّكُلِ، بَديع الصَّنْعِ وعليهِ الوسائِدُ التي تدلُّ ألوانُها على ذَوْقٍ جَمِيلِ . وما أَنْ جَلَسْنَا حتَّى أَمَرَ بالطعامِ وكانَ الرقتُ وقتَ غَداءٍ فحضَرَ الطعامُ تَسْبِقُهُ رائحتُهُ الَّتِي جَعَلَتْنِي أَقْبِلُ عَلَيْهِ بشهِيَّةٍ عَظِيمَةٍ . فأكَلْتُ حتَّى لَمْ يَعُدْ فِي مَعِدتي مَكَانُ لِلُقْمَةٍ أُخْرى . ثم أَمَرَ بماءِ الوَرْدِ الممْزُوجِ بالسكّرِ فجاءَ بِهِ

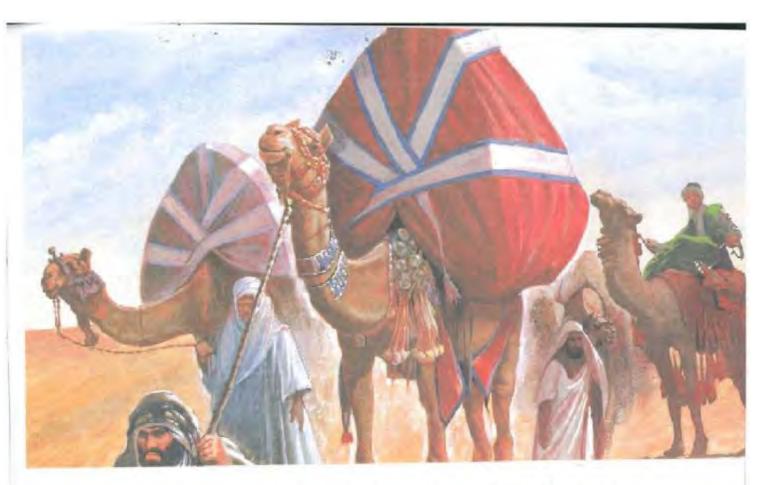

 عَلَيْهِ. فقلتُ له: - أي جزيرةٍ تَعْني؟ فقالَ: - جزيرةُ الأَقْرَامِ الَّتِي بِهَا المَغَارَةُ الَّتِي تَحْوِي الماسَ الذي لا نَظِيرَ لَهُ في الدُّنيا, فقُلْتُ للرَّجُلِ: - أَلَمْ تَكُنْ تَسَأَلُنِي عَنْ جزيرةٍ أَخْرَى بِهَا الأَعْشَابُ النِّي تُرِيدُها. فقالَ الرجلُ فِي سُخْرِيةٍ: - لمْ تَكُنْ قِصَّةُ الأَعْشَابِ إلا حِبلةً لِكَيْ تَأْتِي مَعِي. وَبَعْدَ أَنْ فَشِلْتُ فِيها جِئْتُكَ بِحِبلةٍ أُخْرَى. وهي أَنْ أَكْتُب كِتَاباً عنْ لِكَيْ تَأْتِي مَعِي. وبَعْدَ أَنْ فَشِلْتُ فِيها جِئْتُكَ بِحِبلةٍ أُخْرَى. وهي أَنْ أَكْتُب كِتَاباً عنْ رحْلاتِكَ حتَّى استَدْرَجْتُكَ إلى دارِي وأَسْقيتُكَ هذا المُخَدِّرَ ليَسْهُلَ اخْتِطَافُكَ. فقلتُ له: ولكِنَّكَ نسيتَ انَّنِي اخْبَرْتُكَ أَنَّنِي لا أعرفُ مكانَ الجَزِيرَةِ. ولولا الحوتُ الَّذِي أَلْقَى بِي

左.



إِلَّيْهَا لَكُنْتُ الآنَ فِي أَعْمَاق البَحْرِ. فَقَالَ الرَّجُلُ مُتَّوَعُداً: بَلْ سُتَعْرِفُ مَكَانَهَا يَا سندباد. وُعِلْدي مِنْ وَسَائِلِ التَّعْذِيبِ مَا يَجْعَلُكَ تَتَذَكُّرُ جَيِّداً. وُسَأَتُ رُكُكَ الأَنَ لِتُفَكِّرَ. قَالَ الرَّجُلُ ذلِكَ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ وَمَنْ مُعَهُ وَتُركَنِي وَحِيداً أُفَكِّرُ فِي مَا أَنَا فِيهِ وَقَلِ آمْنَالَاتُ نَفْسِي حُنْقاً عَلَىٰ هٰ ذَا الرَّجُل الأَفَّاكِ وَخَوفاً مِنْ تَهْديده . وَلْكِنْ مَاذَا

أَفْعَلُ وَأَنَا فِعْلًا لَا أَعْرِفُ مَكَانَ الجَزِيرَةِ ولا كَيْفِيَّةَ الوُّصُولِ إِلَيْها.

ولِمْ يَمْضِ وقتُ طويلُ حتَّى عادَ الرجُلُ ومعَهُ زبانيةُ التعذِيبِ وقالَ لِي: \_ هلْ تذكَّرْتَ مكانَ الجزيرةِ أَمْ أَجعَلُ هُؤلاءِ يذكِّرُونَكَ بِها. فأقْسَمْتُ لَهُ بأنِّي لا أَعْرِفُ مَكَانَها. وهنَا أَشَارَ الرَّجُلُ لَهُمْ فَأَخَذُوا يضرِبُونَنِي ضَرْباً مُبَرِّحاً حتَّى فَقَذْتُ الوَعْيَ ولَمْ أَعُدْ أَعِي شَيْئاً.

37.

وفي اليرم التّالِي فعلُوا بِي أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ حتَى أُوشَكْتُ علَى الهلاكِ فامْتَنَعُوا عني وأخذوا في مُذَاوَاةِ جرُّ وحي وإطعامي حتَّى استَرْدَدْتُ عافِيَتِي وجاءَ الرُّجُلُّ لِيُسْأَلَنِي ويتَوَعَّدَنِي مَرَّةً أَخْرَى. فَقُلْتُ لَهُ ؛ إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ الجَزِيرَةَ مِنْ أَجْلِ المَاسِ فإنَّ لَدَيَّ مِنْهُ الكَثِيرَ. فأَعِدْنِي إلى بَعْداد وحُدْفُهُ كُلَّهُ ومَعَهُ كَثِيرُ مِنَ المَالِ. ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي سُخْرِيةٍ وهُمْ يَقُولُ: أَتَظنَّي إلى هذا الحَدِّ مِنَ البَلاهَةِ والسَدَاجَةِ حتَّى أَعِيدُكَ إلى بلادِكَ فَتُخْبِر الخَلِيمَةَ ويَكُونُ مَصِيرِي قَطْعَ رَقَبَتِي. إنَّكَ الأَنْ فِي قَبْضَتِي وتَحْتَ يَدَيَّ. وإذا لَمْ تَذَلَّنِي الخَلِيمَةَ ويَكُونُ مَصِيرِي قَطْعَ رَقَبَتِي . إنَّكَ الأَنْ فِي قَبْضَتِي وتَحْتَ يَدَيَّ . وإذا لَمْ تَذَلَّنِي عَلَى مُكَانِ الجَزِيرَةِ فإنِّي سَأَلْقِي بِكَ إلى البَحْدِ لِتَكُونَ طَعَاماً للأَسْمَاكِ. ولَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى مُكَانِ الجَزِيرَةِ فإنِّي سَأَلْقِي بِكَ إلى البَحْدِ لِتَكُونَ طَعَاماً للأَسْمَاكِ. ولَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى مُكَانِ الجَزِيرَةِ فإنِّي سَأَلْقِي بِكَ إلى البَحْدِ لِتَكُونَ طَعَاماً للأَسْمَاكِ. ولَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى مُكَانِ الجَزِيرَةِ فإنِّي سَأَلْقِي بِكَ إلى البَحْدِ لِتَكُونَ طَعَاماً للأَسْمَاكِ. ولَنْ يَكُونَ لَكَ مَهُ المَّالِي اللَّهِ عَلَى عَدَم العَوْدَةِ إليَّهِ. المَّذِي وَقَاعِ هُذَا المُصِيرِ. ثُمَّ مَنْ أَنْ تَرَكُنَ السَّفَرَ وعَاهَدْتُ نَفْسِي عَلَى عَدَم العَوْدَةِ إليَّهِ. المَّالِ وسَطَ المُحِيطِ رَحْماً عني . وإذا لَمْ أَجِبِ الرَّجُلَ لِمَا يُرِيدُ فَسَأَكُونُ فِي عَلَى عَدَم العَوْدَةِ إليَّهِ. المُجيطِ. وظَلَلْتُ حَزِيناً أَفَكُرُ وأَلُومُ نَفْسِي عَلَى ثِقَتِي بالنَّاسِ ولَكِنْ لَيْسَ باللَّومُ أَنْجُو مِنْ هٰذَا الْهُورُةِ نَفْسِي أَنْ أَجَارِي الرَّجُلَ فِي مَا يُرِيدُ حَتَّى يَقْضِي اللَّهُ أَمْرَةً فِي شَأَنِي .

ولمَّا جَاءَ الرَّجُلُ قلتُ لَهُ: \_ إِنِّي سَأُخْبِرُكَ بِمَكَانِ الجَزِيرَةِ علَى أَنُ يكونَ لِي ممَّا تأخُذُهُ مِنْهَا نَصِيبُ النَّصْفِ، وعلَى أَنْ تُعِيدَنِي إلى بَعْداد مرَّةً أَخْرى. فَبَدَا السرُّورُ على وَجُو الرَّجُلِ وقالَ: \_ لكَ عِنْدي كلُّ ما طَلَبْت، وخَرَجَ إلى البَّارَةِ ليزُفَّ إليهِمْ هٰذِهِ وجُو الرَّجُلِ وقالَ: \_ لكَ عِنْدي كلُّ ما طَلَبْت، وخَرَجَ إلى البَّارَةِ ليزُفَّ إليهِمْ هٰذِهِ

البُشْرى. وكُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الرجلَ كَاذِبُ ومخاوعٌ وَأَنَّهُ سَيْقَتُلْنِي وَلَنْ يُعِيدَنِي إِلَى بَعْدَاد أَبَدا أَيْعُمْ أَنْ يَنَالَ مِنَ الجزيرةِ مَا يُرِيد. ولمْ يَكُنْ يَدْرِي أَنَّنِي أَخَدَعُهُ أَنَا أَيْضاً وأَضْعِرُ لَهُ في نَفْسي شَيْئاً آخَرَ. مَضَتْ عِدَّةُ أَيَّام بَعْدَ أَنْ فَكُوا قَيُودِي ووَقَفْتُ على الدَّفَّةِ مُتَّخِذاً منَ النَّجُوم دَليلاً على وجْهَتِي وأَصْبَحْتُ بعد ذلك المتحكم في وجهة سَيْرِ السفينة حتّى كانَ النَّجُوم دَليلاً على وجْهَتِي وأَصْبَحْتُ بعد ذلك المتحكم في وجهة سَيْرِ السفينة حتّى كانَ لِي ما أُرَدْتُ وأستطَعْتُ أَنْ أَزَى بَعْدَ عِدَّةِ أَيَام أَخْرَى الجزيرة الَّتِي كُنْتُ أَنْشُدُها.. وما أَنْ رأى الرجل الجزيرة هُو ومَنْ مَعَهُ حتّى هلّلُوا ورقصُوا فَرِحِينَ. وكُنْتُ أَنْشُدُها.. وما أَنْ نَفْسي لانِّي الوحيدُ الذي أعلَمُ ما بِدَاخِل هٰذِهِ الجَزِيرة. فهِي الجَزِيرة الَّتِي رأَيْتُ فِيها الحَيْوانَاتِ الهَائِلةَ مِنَ الديناصُورَاتِ المُتَوَحَّشَةِ. والَّتِي هَرَبْتُ مِنْها مُتَعَلِّقاً بِطَائِرِ ٱلرَّحِ لَلْ هُنِوانَاتِ الهَائِلةَ مِنَ الديناصُورَاتِ المُتَوَحَشَةِ. والَّتِي هَرَبْتُ مِنْها مُتَعَلِّقاً بِطَائِرِ ٱلرَّحِ لَوْ أَلْتَى هَرَبْتُ مِنْها مُتَعَلِّقاً بِطَائِرِ ٱلرَّحِ لَلْمُ أَنْ المَائِلَةُ مِنَ الديناصُورَاتِ المُتَوَحَّشَةِ. والَّتِي هَرَبْتُ مِنْها مُتَعَلِقاً بِطَائِرِ ٱلرَّحِ لَيْهَ إِلَى الْمَوْرَاتِ المُتَوَحِّشَةِ. والَّتِي هَرَبْتُ مِنْها مُتَعَلِقاً بِطَائِرِ ٱلرَّحِ لَلْ أَنْ المِنْ المُنْورَاتِ المُتَوافِقِي المَعْرَاتُ مِنْ الديناصُورَاتِ المُتَوَحِقَة . والَّتِي هَرَبْتُ مِنْها مُتَعَلِقاً بِطَائِرِ ٱلرَّحِ

نَوْلُنا إلى البَرِّ بَعْدَ أَن تَوَكَ الرَّجُلُ بَعْضاً مِنَ البَحَّارَةِ عَلَى ظَهْرِ المرْكَبِ وتَوَغَلْنا داخِلَ الجَزِيرَةِ وكُنْتُ أَسِيرُ أَمَامَهُمْ وهُمْ خَلْفِي واحْتَوْنْنا الغَابَاتُ الكَبْيفَةُ والأَشْجَارُ المُرْتَفِعَةُ الْبِي تَصِلُ فُرُوعُها إلى السَّمَاءِ. وظَلَلْنا نَسِيرُ حتَّى تَعِبَتْ أَجْسَامُنا ولَمْ تَعُدُ أَقْدَامُنا قادِرَةً عَلَى حَمْلِنَا. فَجَلَسْنا نَسْتَرِيحُ. وجاء الرجلُ وجلسَ بجانِبي وهُو يحذَّرُني منْ أيِّ قادر. فقلتُ لَهُ: - إنِّنِي مَعَكُمْ في هذِهِ الجزيرَةِ التي لا مَهْرَبَ مِنْها إلا إلَيْكُمْ. ولكِنْ غَدْر. فقلتُ لَهُ: - إنِّنِي مَعَكُمْ في هذِهِ الجزيرَةِ التي لا مَهْرَبَ مِنْها إلا إلَيْكُمْ. ولكِنْ أَمَامَنا يومَانِ أو ثلاثَةٌ مِنَ السَّيْرِ فِي هٰذِهِ الغَابَاتِ حتَّى نَصِلَ إلى الجَبلِ الذِي يسْكُنُه المُنشُودُ. فقالَ الرجلُ وقدْ ظَهْرَتْ علاماتُ الرَّضَى علَى الأَقْرَامُ والَّذِي فِيهِ الكَهْفُ المَنْشُودُ. فقالَ الرجلُ وقدْ ظَهْرَتْ علاماتُ الرَّضَى علَى وَجْهِ : - الآنَ فَهِمْتُ أَنَّكَ رَجَلُ عاقِلٌ با سندباد. فضَحِكْتُ وأَنَا أَقُولُ في نَفْسِي بلْ إنَّنِي أَيْفِي أَيْفِي

فِي آلِيَوْمِ التَّالِي خَرَجْنَا مِنْ غَابَةِ الأَشْجَارِ لتَظْهَرَ لَنَا أَرْضٌ وَاسِعَةٌ ضَمِئْتُ أَنِّي مَأْرَى فِيها لهٰذِهِ آلَحَيَوَانَاتِ الهَائِلَةِ. ولٰكِنِّي عَجِبْتُ لِعَدَم ظُهُورِها. ولٰكِنِّي شَاهَدْتُ عَلَى مَارَى فِيها لهٰذِهِ آلَحَيَوَانَاتِ الهَائِلَةِ. ولٰكِنِّي عَجِبْتُ لِعَدَم ظُهُورِها. ولٰكِنِّي شَاهَدْتُ عَلَى آلبُعْدِ جَبَلاً هائِلَ الارْتِفَاعِ فَأَشَرْتُ نَحْوَهُ وقُلْتُ: \_ لهذا هُوَ الجَبَلُ آلمَنْشُود. والرَّأْئِي عِنْدِي آلبُعْدِ جَبَلاً هائِلَ الارْتِفَاعِ فَأَشَرْتُ نَحْوَهُ وقُلْتُ: \_ لهذا هُوَ الجَبَلُ آلمَنْشُود. والرَّأْئِي عِنْدِي أَنْ تَدَعَنِي أَتَقَدَّمُ إلَيْهِ وحْدِي حَتَى أَتَحَدَّثَ إلَى الأَقْزَامِ بَدَلاً منْ أَنْ يُهَاجِمُونَا إذَا رَأُوكُمْ أَنْ تَدَعَنِي أَتَقَدَّمُ إلَيْهِ وحْدِي حَتَى أَتَحَدَّثَ إلَى الأَقْزَامِ بَدَلاً منْ أَنْ يُهَاجِمُونَا إذَا رَأُوكُمْ جَمِيعاً. فقالَ الرَّجُلُ : إِفْعَلْ مَا تَشَاءُ وآعْلَمْ أَنِي سَأَرَاقِبُكَ مِنْ بَعِيد. وتَرَكْتُهُمْ وتَقَدَّمْتُ إلَى

نَاحِيةِ الجَبّلِ وكَانَ عَلَى بُعْدِ يَوْمٍ مِنَ السَّيْرِ تَقْرِيباً. وكَنْتُ أَسِيرٌ فِي خَذَرٍ خَوْفاً مِنْ مصادَفَةِ أَيِّ حَيَوانٍ وأَدْعُو اللّهَ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ بِدِينَاصُورٍ هَائِل يُخَلِّصُنِي مِنْهُمْ. وبينَما أَنَا سَائِرٌ رأَبْتُ قَبَّةً بَيْضَاءَ وسَطَ فُرُوعِ شَجَرٍ كَثِيرة. فَتَوَجَّهُتُ إلَيْها وَآقْتَرَبْتُ مِنْها فَظَهَرَتْ لِي حَقِيقَتُها. فإنَّ قُرُوعَ الشَّجَرِ هٰذِهِ كَانَتُ هِي عُشَّ طَائِر الرُّخُ الَّذِي طَارَ بِي مِنْ هٰذِهِ الجَزِيرةِ إلى جَزِيرةٍ فُرُوعَ الشَّجَرِ هٰذِهِ العَبَّةُ البَيْضَاءُ لَمْ تَكُنْ إلا بيضتَهُ. ووقفْتُ أَمَامَها أَفَكُرُ وأَنَا أَنْظُرُ إليْها مَرَةً أَخْرَى وَفَقا مِنْ مَجِيءِ الرُّخُ عَلَى غَفْلَةٍ مِنِي. ووَاتَنْنِي فِكْرَةٌ جَعَلَتْنِي وإلى السَّمَاءِ مرَّةً أَخْرَى وأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا رَأَيْتُ وبِأَنَّ هٰذِهِ البيضة هِيَ أَعظَمُ غِذَاءٍ لَهُمْ إلى المَجْمُوعَةِ مَرَّةً أَخْرَى وأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا رَأَيْتُ وبِأَنَّ هٰذِهِ البيضة هِي أَعظَمُ غِذَاءٍ لَهُمْ إِنَا أَشَاعُوا أَنْ يُكْسِرُوها. وكُنْتُ أَهْدِفُ مِنْ وراءِ هٰذَا أَنْ يُهَاجِمَهُمُ الرُّخُ أَثْنَاءَ وُقُوفِهِمْ إِنَا أَنْ يُهَاجِمَهُمُ الرَّخُ أَثْنَاءَ وُقُوفِهِمْ بِجَوَادِهَا.

وَأَسْرَعُوا جَمِيعاً نَاحِيَةَ البَيْضَةِ وَأَمْسَكَ بَعْضُهُمْ بِفُرُوعِ الشَّجَرِ وَالبَعْضُ الآخُرُ جَاءَ بالصَّخورِ وَأَخَذُوا يَقْذِفُونَ بِهَا البَيْضَةَ ويَضْرِبُونَها بِفُرُوعِ الشَّجَرِ حتَّى ظَهَرَتِ الشُرُوخُ



بِجَانِيهَا وبَدَأُ لَحْمُهَا يَسِيلُ عَلَى الأَرْضِ . وحاوَلْتُ أَنْ أَتَسَلُّلُ مِنْ بِينِهِمْ لأَخْتَبِى ءَ بَيْنَ أَشْجَارِ الغَابَةِ لٰكِنِّي فُوجِئْتُ كَمَا فُوجِيءَ الآخَرُونَ بِصَرْحةٍ مُدَوِّيَةٍ هَزَّتْ أَرْضَ الجَزِيرَةِ وفَضَاءَها وإذا بالطائِرِ ينقض عَلَيْنا وكَأَنَّهُ جَبِلُ سَقَطَ مِنْ عَلْيَاثِهِ إلى الأرض وسَحق جَمْعاً كَبِيراً مِنَا تَحْتَ جَنَاجِهِ وَبَيْنَ مَخَالِبِهِ بِينَما فَرَّ الباقونَ وأنا مَعَهُمْ إلى داخِلِ الغَابَةِ لنتَوارَى كَبِيراً مِنَا الشَّاطِيءِ حَيْثُ كَانَ المَرْكَبُ راسياً بَيْنَ الأَشْجَارِ الكَثِيفَةِ ثُمُ ظَلَلْنا نَجْرِي حتى عُدْنا إلى الشَّاطِيءِ حَيْثُ كَانَ المَرْكَبُ راسياً وتَوَجَهْنا إلَيْهِ وشَرَعْنا فِي رَفْعِ المِرْسَاةِ وإطْلاقِ الشَّرَاعِ لنَنْجُو بأرْوَاجِنا. ولمَّا اسْتَوْتِ السَّفِينَةُ فَوْقَ المَاءِ بَعِيداً عِنِ الشَّاطِيءِ أَمْسَكَ بِي الرَّجُلُ وقالَ: إنَّكَ الأَنْ تستَجِقُ المَوْتِ السَّفِينَةُ فَوْقَ المَاءِ بَعِيداً عِنِ الشَّاطِيءِ أَمْسَكَ بِي الرَّجُلُ وقالَ: إنَّكَ الأَنْ تستَجِقُ المَوْتَ السَّفِينَةُ فَوْقَ المَاءِ بَعِيداً عِنِ الشَّاطِيءِ أَمْسَكَ بِي الرَّجُلُ وقالَ: إنَّكَ الأَنْ تستَجِقُ المَوْتِ يلسَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا لِتُهْلِكُنَا، ولَكِنِّي سَاقْتُلُكَ قَبُلَ أَنْ تَفْعَلَ بنا ما فَعَلْتَ فِي مَكَانِ آخَو. وأَخْرَجَ الرَجلُ سيفَهُ مِنْ غِمْدِهِ ولَكِنِي سَاقْتُلُكَ قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ بنا ما فَعَلْتَ فِي مَكَانِ آخَو. وأَخْرَجَ الرَجلُ سيفَهُ مِنْ غِمْدِهِ ولَقَدِّمَ نَحْوِي لِيُطِيحَ بِرَأْسِي فإذا أَصُواتُ مَنَ السَّمَاءِ تَنْخَلِعُ لَهَا القلوبُ وإذا بطائِرِ الرَّخِ السَّعَةِ المَائِيلِ الرَّخِي النَّالِي الْمَائِقِ المَائِلِ السَّائِي اللَّهُ السَّائِقِ المَائِقِ المَائِقُ المَائِقُ المَائِونَ المَائِقُ المَائِقِ المَائِقُ المَائِقِ المَائِقُ المَائِقُ المَائِقُ المَائِقُ المَائِقُ المَائِقُ ال



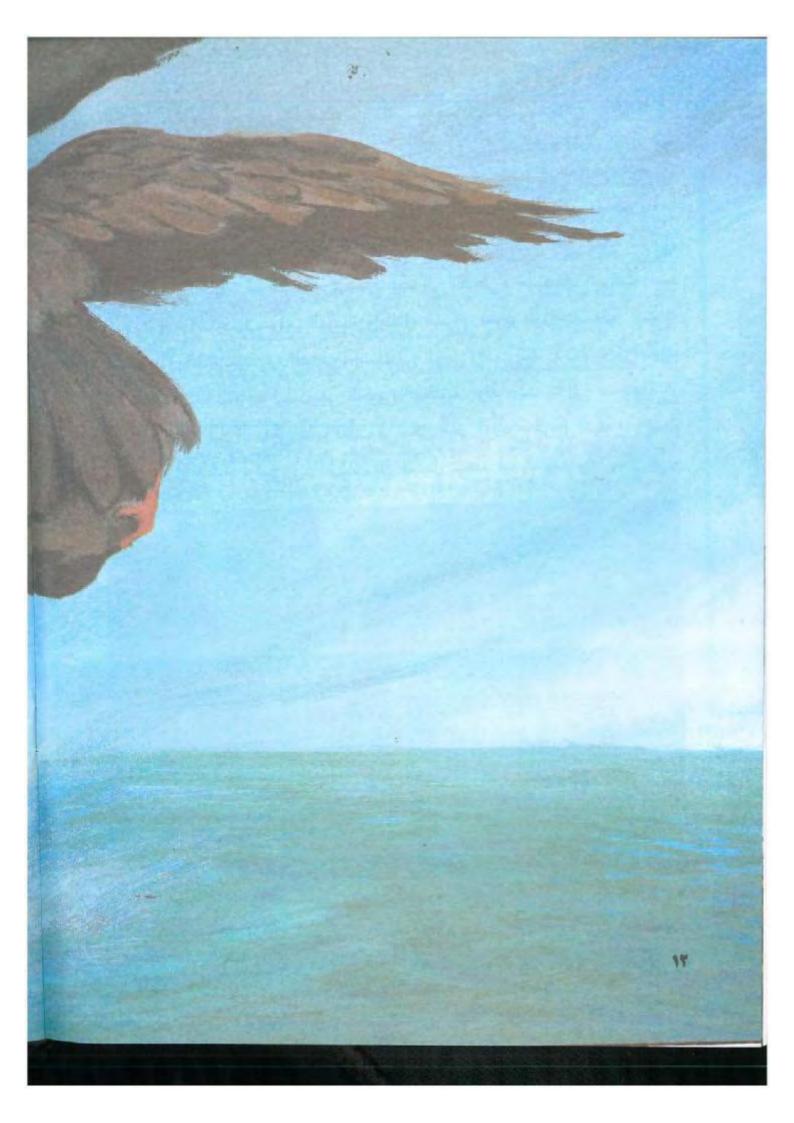



ومَعَهُ طَائِرٌ آخُرُ وقَدْ حَمَلَ كُلُّ مِنْهُما صَحْرَةً هَائِلةً بِين مِخَالِيهِ. وسقَطَتِ الصَحْرةُ الأُولى بِجَوَارِ المَرْكَبِ فَأْثَارتُ جَبلًا مِن الماءِ حَوِلْنا وجاءت الثانية فَوْق المرْكَبِ لتَجْعَلَ مِنْهُ أَشْلاءً فَرْقَ المَاءِ. ووجدْنَا أَنْفُسَنا جميعاً بِينَ الأمواجِ ولمْ نَكُنْ قَدِ آبِنَعَدُنا كثيراً عن أَشلاءً فَرْقَ المَاءِ. ووجدُنَا أَنْفُسَنا جميعاً بِينَ الأمواجِ ولمْ نَكُنْ قَدِ آبِنَعَدُنا كثيراً عن شاطىءِ الجَزِيرَةِ فأخذتُ أُسبَحُ نَحْوَها بِينَمَا تعلَق البُعْضُ بألواحِ خَشْبِ المَرْكَب. وإذا بالطَّائِرَيْن يهبطانِ ويختَطِفَانِ آثَنَيْن ثُمَّ يَلْتَهِمَانِهِما فِي لَمْحِ الْبَصَرِ ويَعُودُانِ إلى غَيْرِهِما. بالطَّائِرَيْن يهبطانِ ويختَطِفَانِ آثَنَيْن ثُمَّ يَلْتَهِمَانِهِما فِي لَمْحِ الْبَصَرِ ويَعُودُانِ إلى غَيْرِهِما. فجَعَلْتُ أَنْظُرُ إليْهِمَا وأَعُوصُ في الماءِ كُلَّمَا آفْتَرَبَا حتَّى أَتِيا على الجَمِيعِ وأَصْبَحْتُ فَاسْرَعْتُ وَحَدِي. ولمَّا أَخْتَفَى الطَائِرَانِ تَمَاماً واصَلْتُ العَوْمَ حتَى لامَسْتُ رِمَالَ الشَاطَى الشَاطَى وَامُوسُ في المَاءِ كُلَّمَا آفْتَرَبًا حتَّى أَتِيا على الجَمِيعِ وأَصْبَحْتُ وصُدِي . ولمَّا آخْتَفَى الطَائِرَانِ تَمَاماً واصَلْتُ العَوْمَ حتَى لامَسْتُ رِمَالَ الشَاطَى وَقَالَوْمَ فَالْسَرَعْتُ وَقُولُ المَّالَ وَقَالَتُ الْعُومُ حتَى لامَسْتُ رِمَالَ الشَاطَى وَالْسَرَانِ تَمَاماً واصَلْتُ العَوْمَ حتَى لامَسْتُ رِمَالَ الشَاطَى وَالْسَرَانِ تَمَاماً واصَلْتُ العَوْمَ حتَى لامَسْتُ رِمَالَ الشَاطَى وَالْسَاطَى وَالْسَرَيْتُ وَلَا الشَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِيْقِ الْعَلْمَ الْعَرْسَانِ الشَاعِيْقِ وَالْسَلَاقِ الْمَاعِيْقِ وَلِيْفَا وَالْمَاقِ وَالْمَاعِيْقِ وَالْمِهِ الْمَاعِيْقِ وَالْمَاعِيْقِ وَالْمَالِقُولُ الْمَاعِيْقِ وَلَيْنَا وَالْمَاعِيْقِ وَالْمَاعِيْقِ وَلَيْقَاقِ وَالْمَاعِيْقِ وَلَمْ الْمَاعِلَ وَالْمَاعِ وَلَيْهِ وَلَمْ الْمَاعِلُونُ الْمَاعِيْقِ وَالْمَاعِقِي وَلَمَا الْمَاعِلَيْنَا وَالْمَاعِيْقِ وَلَيْ وَلَيْعُولُ وَلَا السَاعِيْقُ وَلَيْقُ وَلَمْ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَ وَلَمْ الْمَاعِلَ وَلَعْمَ الْمَاعِمُ وَلَا السَاعِلُ وَلَى الْمَاعِ وَلَالْمَاعِلُونَ الْمَاعِ وَلَمُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَ وَلَمِيْ وَلَا الْمَا

35



لأَخْتَفِي بَيْنَ الأَشْجَارِ خَوْفاً مِنْ عَوْدَةِ الطَّائِرَيْنِ. وحمِدْتُ اللّهَ علَى نَجَانِي مِنَ القتل ومِنَ الغَرّقِ ومِنَ الطُّيُور. ولَكِنِّي صِرْتُ وَحِيداً للمَرَّة الثانِيَةِ علَى هٰذِهِ الجَزِيرَةِ. وكَانَّهُ لُمْ تَمُرَّ عَلَي هٰذِهِ الجَزِيرَةِ. وكَانَّهُ لُمْ تَمُرَّ عَلَي هٰذِهِ الأَعْوامُ الكَثِيرَةِ.

ظَلَلْتُ فِي مَكَانِي بَيْنَ الْأَشْجَارِ حتَّى جَاءَ اللَّيْلُ فَجَلَسْتُ خَائِفاً اتَرَقَّبُ أيَّ حَرَكَةٍ

وأَرْهِفُ السَّمْعَ لَأَيِّ صَوْتٍ حتَّى جَاءَتْنِي الأَصْوَاتُ المُرْعِبَةُ الَّتِي ذَهَبَتْ بِكُلِّ مَا بَقِيَ لَذَيُ مِنْ قُوَّةٍ وأَمَلٍ فِي آلنَّجَاةٍ. فَهٰذِهِ هِي أَصْوَاتُ الدَّينَاصُورَاتِ. وعجِبْتُ لأنِّي لمْ أَسْمَعْهَا قَبْلَ ذَلِكَ جِينُ كَانَ القومُ مَعِي. ولمْ يَكُنْ أَمَامِي إلاَّ أَنْ أَفَرَ إلى الشاطىءِ وأَخْتَفِي خَلْفَ صَحْرةٍ مِنْ صُخُورِهِ حتَّى إِذَا هَجَمَنِي شَيْءُ الْقِي بنَفْسِي إلى الماءِ. ومَضَى اللَّيْلُ ثقيلاً بطيئاً مشحُوناً بالخوفِ حتَّى غَلَبنِي النَّوْمُ في النهاية إلى قُبْيلِ ظُهْرِ البَوْمِ النَّالِي. ولمَّا صَحَوْتُ دَحَلْتُ إلى الجَزِيرَةِ لِأَمْلاً مَعِدتي مِنْ ثِمَارِهَا ثُمَّ عُدْتُ إلى مَكَانِي قُرْبَ الصَحْرَةِ مَتَى عَلَيْقِ وَاتَذَكُرُ كُلَّ مَا مَرَّ بِي فِي حَيَاتِي وَكَأَنِي كُتِبَ عَلَيً أَنْ اللَّهُ كَانَ دَائِماً بِجَانِبِي. فَلَا يَأْسَ مَعَ الحَيَاةِ أَبَداً.

3

مَرَّتِ الأَيَّامُ مُتَعَاقِبَةً وأنا علَى حَالٍ لا يَتَغَيَّر. غيرَ أَنِّي فِي بَعْضِ الأَحْبَانِ كُنْتُ أَحَادِلُ أَنْ أَتَّجِهَ إلى عُشِّ طَائِرِ الرُّخِّ وأَتَعَلَّقَ بِهِ كَمَا فَعَلْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ. لٰكِنِّي في هٰذِهِ ٱلمَرَّةِ كُنْتُ خَائِفاً مِنْ مُجَرَّدِ رُؤْيَتِه.

ذاتَ يوم وكانَ الوقتُ ظُهْراً بعثَ اللهُ إليَّ بالفرَح مِنْ عِنْدِهِ. فقدْ شاهَدْتُ مركباً مُقْبِلاً نَحْوَ الجَزِيرة. ولكنِّي كنتُ خائفاً مِنْ مُهَاجَمةِ طائِرِ الرَّخَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلى الشَّاطِيءِ. وما أَنْ أَلْقَى مِرْسانَهُ حتَّى أَسرَعْتُ إليهِمْ وتعلَّقْتُ بِحَبْلِ المِرْسَاةِ بَيْنَ دَهْشَةِ مَنْ فِيها وأَنَا أَصْرُخُ فِيهِمْ قائلاً: - إِرْفَعُوا مِرْسَانَكُمْ وآرْحَلُوا مِنْ هُنا. وقدْ ظنَّ رُكَابُ السفينةِ فِيها وأَنَا أَصْرُخُ وَقَهْتُ بَيْنَهُمْ وأَخَبْرُتُهُمْ بكُلِّ ما حَدَث. ولكنَّ رُبَّانَ المرْكَبِ كانَ رجُلاً خَيْمَ ذَا عَقْل وفِطْنَةٍ. فقالَ: الرأي عِنْدِي أَنْ نَبْقى الآنَ حَيْثُ نَحْنُ. حتَّى إذا هاجَمَتنا الطيورُ كُنَا بِجِوَّارِ الشَّاطِيءِ. وفي المَسَاءِ نَرْحَلُ تَحْتَ سِتَارِ الظَّلَامِ. فقلتُ لَهُ: - نِعْمَ الطيورُ كُنَا بِجِوَّارِ الشَّاطِيءِ. وفِي المَسَاءِ نَرْحَلُ تَحْتَ سِتَارِ الظَّلَامِ . فقلتُ لَهُ: - نِعْمَ

آلرُأْي . وجَلَسْتُ بَيْنَ رُكَّابِ المَرْكَبِ وكانُوا جَمِيعاً من التّجارِ فرَوَيْتُ لَهُمْ قِصَّتِي كامِلَةً ويَبْدُو أَنْنِي صِرْت مَشْهُوراً في كلِّ البُلْدَانِ والأقْطَارِ لأنهُمْ ما أَنْ عَلِمُوا أَنَّني السندبادُ حَتَّى رأيتُهُمْ جَمِيعاً يلتَفُّونَ حَوْلِي ويقولُونَ إِنَّهُمْ سَمِعُوا عَنِّي الكَثِيرَ. وكنْتُ أَنَا فِي غَيْرِ حَاجَةٍ إلى إعْجَابِهِمْ وثَنَائِهِمْ وإِنَّمَا كُنْتُ أَرْقُبُ غروبَ الشَّمْسِ وأَنْظُرُ إلى السَّماءِ فِي كلِّ الاتُّجَاهَاتِ خَوْفاً مِنْ هٰذِهِ الطيورِ اللَّعِينَةِ. وما أَنْ غربَتِ الشمسُ وبدأُ الليلُ وحلَّ الظلامُ حتَّى انطلَقَ المرْكَبُ إلى عُرْضِ البحْرِ وإلى حيثُ يقصدُونَ. ولمْ تَكُنْ وجهَتَهُمْ إلى بَغْداد. وإنَّمَا كَانُوا ذَاهِبِينَ إلى بلادِ الهِنْدِ والسِّنْد. ولمَّا لَمْ يكُنْ مَعِي شيءٌ مِنَ المالِ أو الأحْمَالِ فَقَدْ طَلَبْتُ مِنَ الرِّبّانِ أَنْ أَعْمَلَ مَعَ البِحَّارَةِ مُقَابِلَ وجُودِي وطَعَامِي. ولكِنّ الرَّجُلَ كَانَ كَرِيماً وأَصَرَّ علَى أَنْ أَكُونَ ضَيْفاً مُعَزَّزاً. وكانَ بِفيَّةُ الرُّكَابِ فِي مِثْلِ كَوَمِ الرَّجُلِ فَاقْتَسَمُوا طُعَامَهُمْ مَعِي حَتَّى وَصَلْنَا بِسَلامَة اللَّهِ إِلَى بِلاَدِهِمْ. وهُنَاكَ وقفْتُ علَى الشَّاطِيءِ حَاثِراً لا أَدْرِي إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ ولا أَعْرِفُ أَيْنَ أَمْضِي. ورآني رَجُلٌ طَيِّبُ فسَأَلَنِي غَنْ حَالِي وَسَبَبِ حَيْرَتِي فَأَخْبَرْتُهُ بَأَنِّي غَرِيبٌ عَنْ هَٰذِهِ البلادِ بعيدٌ عَنْ دِيَارِي وليسَ لي مكانٌ آوِي إلَيْهِ. فقالَ الرجلُ: \_ أنا مِثْلُكَ غَرِيبٌ عَنْ هٰذا البَلَد. ولٰكِنِّي مِنْ بِلَادٍ قَرِيبَة. وسأرْحَلُ مَعَ الفَحْدِ فِي قافِلَةٍ فإنْ شِئْتَ أَنْ تَأْتِيَ مَعِي فَسَتَكُونُ ضَيْفي على الرَّحْب والسُّعَةِ. فَقَلْتُ للرجلِ: - أَنَا طَوْعُ أَمْرِكَ وجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً. وسَوْتُ مَعَهُ حتَّى وصَلْنا إلَى الْقَافِلَةِ الَّتِي كَانَتْ تُسْتَرِيحُ,

وفِي فَجْرِ اليَّومِ النَّالِي تَحَرُّكُوا وأَنَا مُعَهُمْ ضَيْفاً عَلَى الرَّجُلِ الطيِّبِ الذي عرفْتُ أَنَّهُ مِنْ أَكَابِرِ الْقَوْمِ . وفي المَساءِ كُنَّا قَدْ دَخَلْنا مَدِينةً وتوجَّهْتُ مَعَهُ إلى قَصْرٍ مِنْ اجْمَلِ ما رأتْ عَيْنيَ فاستقبلنا حَدَمُهُ وعبيدُه وجوارِيهِ أَحْسَنَ آسْتِقْبَالٍ.

وَفِي الْيُومِ التَّالِي كَانَ الرجلُ يَجِلسُ فِي حَدَيقَةِ قَصَرِهِ فَلمَّا رَآنِي مَقْبِلًا عَلَيهِ قَامَ ورحَبَ بِي وَقَالَ: \_ جَزَاكَ اللَّهُ كُلَّ خَيْرٍ. لَكِنِّي لا وَرَحَبَ بِي وَقَالَ: \_ جَزَاكَ اللَّهُ كُلُّ خَيْرٍ. لَكِنِّي لا

أَعِلُمُ مَاذًا أَفَعَلُ بَعْدَ ذُلِكَ. وأنا ما تعودْتُ أنْ أكونَ بِلاَ نَفْع أو عَمَل.

فقال الرجل: \_ إِنِّي الْمُلِكُ الكَثِيرَ مِنَ الأَرَاضِي والضَّيَاعِ . وبجانِبِ ذَٰلِكَ فَإِنَّ لِي تِجَارَةً رَائِجَةً الرجل: \_ إِنِّي الْمُلِكُ الكَثِيرَ مِنَ الأَرَاضِي والضَّيَاعِ . وبجانِبِ ذَٰلِكَ فَإِنَّ لِي تِجَارَةً رَائِجَةً وَي كُلُّ البُلْدَانِ . وكُنْتُ اتمَنَّى أَنْ يَكُونَ لِي وَلَدٌ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ . ولْكِنِّي لَمْ أَرْزَقَ إِلاَّ بِنتا واحِدَةً . وأَمَلِي أَنْ تَكُونَ مِثْل وَلَدِي بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُ مِنْكَ مَحَاسِنَ الخُلُق . فَقُلْتُ للرَّجُلِ : واحْدَةً . وأَمْلِي أَنْ تَكُونَ مِثْل وَلَدِي بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُ مِنْكَ مَحَاسِنَ الخُلُق . فَقُلْتُ للرَّجُلِ : \_ إِنِّي ولدُكَ مِنَ الآنِ ولنْ تَرَى منِّي إِلاَّ كلَّ خَيْرٍ . وآعلَمْ أَنَّنِي كُنْتُ مِنْ أَكَابِرِ التَجَّالِ فِي بَلْدِي . وسَأَبُاشِرُ كلَّ أَعْمَالِكَ وتِجَارَتِكَ عَنْ طِيبِ خاطِر .

وهٰكَذَا مَضَتْ شهورٌ وأَيَّامُ عَدِيدَةٌ وقَدْ طَابَ لِي المُقَامُ فِي هٰذَا البَلَدِ الجَمِيلِ مَعَ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ النَّرِيمِ . وذاتَ يوم وأنا جالسٌ مَعَ الرَّجُلِ قالَ لي : - إغْلَم يا وَلدي أَنْنِي ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الكَرِيمِ . وذاتَ يوم وأنا جالسٌ مَعَ الرَّجُلِ قالَ لي : - إغْلَم يا وَلدي أَنْنِي قدِ استَرَحْتُ مِنَ الغَنَاءِ بفضل إِخْلَاصِكَ وكدُك . وأملِي أَنْ تَكُمُلَ سَعَادَتي ويَطْمَئِنْ بَالِي . وقصدي أَنْ أَزُوِّجَكَ آبْنَتِي لِيَكُونَ كلَّ شيءٍ لَكُمَا مِنْ بَعْدي . فقلتُ للرَّجُلِ : - إِنَّ هٰذَا شَرَفٌ كَبِيرٌ وأَمْنِيَةٌ عَزِيزَةُ بالنَّسْبَةِ لِي .

وفي أيام قليلة أقيمت الأفرَاحُ واللَّيَالِي المِلَاحُ وزُفَّتْ إليَّ عَرُوسٌ في أَبْهى حُلَلِهَا وحُلِيَّها. وفي صَبيحة يَوْم العرْس جاءَت أمَّها لِتُقَدَّم لَها كلَّ ما تَمْلِكُ منْ حُلِيً وجَوَاهِرَ. وكانَتْ شَيْئاً كَثِيراً. وعِشْنَا بَعْدَ ذٰلِكَ في سعادة وهناء. وقد حَمَلَتْ زَوْجَتِي فَآكْتَمَلَتْ سَعَادَتِي بالمَوْلُودِ المُنْتَظَر.

وذاتَ يَوْم عَلِمْتُ بِمَرَض والِدِ زَوْجَنِي فأَسْرَعْتُ إِلَى ذِيَارَتَهِ غَيْرَ أَنَهُ لَمْ يَلْبِثُ أَنْ فَارَقَ الحَيَاة بَعْدَ أَنْ أَوْصَانِي بآبُنَتِهِ. وشرَعْتُ فِي تَجْهِيزِ الرَّجُلِ إِلَى مَثْوَاهُ الأَخِيرِ، وآجْتَمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ كُلُّهُمْ. وجَاءَت زَوْجَنِي وَهِيَ مُتْعَبَةٌ مِنَ ٱلحَمْلِ وأَخَذَتْ تَصرُخُ نَادِبَةً فِرَاقَ أَبِيها وأُمِّها. فَتَعَجَّبْتُ وأَخْبَرْتُها بأَنَ أُمَّهَا بِخَيْرٍ. وأَنَّ الَّذِي ماتَ هُوَ والدُّها نادِبَةً فِرَاقَ أَبِيها وأُمِّها. فَتَعَجَّبْتُ وأَخْبَرْتُها بأَنَ أُمَّهَا بِخَيْرٍ. وأَنَّ الَّذِي ماتَ هُوَ والدُّها

نَقَطْ. فقالَتْ: - أَلاَ تَعْرِفُ أَنَّ الزوْجَةَ إِذَا مَاتَ رَوْجُهَا تُدْفَقُ مَعَهُ حَيَّةً. فقُلْتُ فِي دَهْشَةٍ: ماذَا تَقُولِينَ؟ فقالَتْ: - هٰذِهِ عَادَاتُنا. فلا يَجِبُ أَنْ يَعِيشَ رَوْجُ بِلاَ زَوْجَةً. ولا رَوْجَةً بلا زَوْجَةً بلا زَوْجَةً بلا زَوْجَةً الْفَثُونَ رَوْجُهَا مَعَهَا؟ فَقَالَتْ: - نَعَمْ. فَصَرَخْتُ قَائِلاً: هذَا كُفُرُ وظُلْم. وحاوَلْتُ جَاهِداً أَنْ أَحُولُ دُونَ دَفْنِ أَمُّهَا ولَكِنَّ أَهْلَ فَصَرَخْتُ قَائِلاً: هذَا كُفْرُ وظُلْم. وحاوَلْتُ جَاهِداً أَنْ أَحُولُ دُونَ دَفْنِ أَمُّها ولَكِنَّ أَهْلَ المدينةِ لَمْ يُمَكِّنُونِي مِنْ ذَلِكَ. وحرجَتْ جِنَازَةُ الرَّجُلِ تتقدمُها زَوْجَتُه تَتَحَلَّى بِكُلِّ ما بَقِيَ لَدَيْهَا مِنْ خُلِي حَتَى وَصَلُوا إِلَى يِتَّةٍ خارِجَ المَدِينَةِ مُحْكَم بِغِطَاءٍ عَلَيْهِ أَقْفَالُ كَثِيرةً. لَدَيْها مِنْ خُلِي حَتَى وَصَلُوا إلى يِتَّ خارِجَ المَدِينَةِ مُحْكَم بِغِطَاءٍ عَلَيْهِ أَقْفَالُ كَثِيرةً. فَقَدْ كُنْتُ وَالْعَشَالُ وَالْعَلَاءِ وَأَدْلُوا جُثَّةَ الرَّجُلِ بِالحِبَالِ إِلَى ٱلبِيْرِ وبَعْدَها رَبْطُوا المَرْأَة وَأَدْلُوا بِها أَيْضا ثُمَّ أَلْقُوا الْحِبَالَ مَعَها. ثُمَّ جَاؤُوا بِصُنْدُوقِ فِيهِ خُبْزُ ومَاءٌ وأَنْزَلُوهُ إِلَى المَرْأَة وَالْمَاءَ وَوَضَعُوا الْأَقْفَالُ . وانفَضَّ الجَمْع وكَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ . أَمَّا أَنَا فَقَدْ كُنْتُ وَالْمَا الْخُولُ الْمَالَةُ مُنْ اللَّهُ مُولًا الْعَظَاءَ وَوَضَعُوا الْأَقْفَالُ . وانفَضَّ الجَمْع وكَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ . أَمَّا أَنَا فَقَدْ كُنْتُ فِي حَالَةٍ مِنَ الذَّهُولِ والحُنْ فَلَدُ عَلَى هُؤُلَاءِ النَاسِ الذِينَ لا دِينَ لَهُمْ ولا حُرْمَةً وَلا عُرْمَةً والْمَوْلُ والحُنْ فَلْكُولُ والحُنْ عَلَى هُؤُلاءِ النَاسِ الذِينَ لا دِينَ لَهُمْ ولا حُرْمَةً ويَلْمُ واتَتْ طَرِيحَةً الفِرَانُ فَلَا عَلَى عَلَمْ المُورِقُ فَلَا مَا الْحُرُن فَشَعَرْتُ بَالامِ واتَتْ طُرِيحَةً الفِرَاشِ .

ومرت أيام وزوْجَتي مريضة حتى جاء يوم الوضع فأسْرَعْتُ إلى النساء الذينَ يَتولَّيْنَ الولاَدَةَ فِي هَٰذَا البَلَدِ وطَلَبْتُ إلَيْهِنَّ أَنْ يُسْرِعْنَ إلى زَوْجَتِي. وعَلِمَ كُلُّ مَنْ في المَدِينَةِ بالأَمْرِ فَأَقْبَلُوا يُهَنَّونَنِي ويتَمَنَّوْنَ أَنْ يكونَ المولودُ ذَكَراً. وبينَما أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَكَابِرِ المَوْرِهِ فِي فَنَاءِ اللَّهَ إِلَيْ سَمِعْتُ صُراحاً وعويلاً وعلِمْتُ أَنَّ زوجَتِي فارَقَتِ الحياةَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ مولودَها. وما أَنْ عَرَفْتُ الخَبَرَ حتَى ققدْتُ الوَعْيَ وغِبْتُ عنِ الوَّجُودِ. وحينَ أَفَقْتُ مِنْ غيبوبَتِي كَانَ الأَمرُ أَسْدً هَولاً. فقد وجَدْنُهُمْ جهُزُوا رَوجَتِي للدِّفْنِ وأَلْبَسُونِي أَفْخَرَ مِنْ غيبوبَتِي كَانَ الأَمرُ أَسْدً هَولاً. فقد وجَدْنُهُمْ جهُزُوا رَوجَتِي للدِّفْنِ وأَلْبَسُونِي أَفْخَرَ مِنْ غيبوبَتِي وَعَمْوا كُلَّ مُمْتَلَكَاتِنَا فِي صَنَادِيقَ وتحرَّكَ مَوْكِبُهُمْ وأَنَا مَعَهُمْ أَقَاوِمُ بِغَيْرِ جَدُوى حتَى وَصَلْنا إلى فَتْحَةِ البِثْرِ الذي هو مَقْبَرةُ المدينةِ. وكُنْتُ أَصرُحْ بينَ أيديهِمْ واستعطفَهُمْ ولكِنْ لَمْ أَجِدْ فِي قلوبِهِمْ رَحْمةً أَو رَأْفة، ولمْ أَشْعُرْ إلا وهُمْ يُذَلُونَ بِي إلى البِثْرِ. نُمَّ ولكِنْ لَمْ أَجِدْ فِي قلوبِهِمْ رَحْمةً أَو رَأْفة، ولمْ أَشْعُرْ إلا وهُمْ يُذْلُونَ بِي إلى البِثْرِ. نُمَّ ولكِنْ لَمْ أَجِدْ فِي قلوبِهِمْ رَحْمةً أَو رَأْفة، ولمْ أَشْعُرْ إلا وهُمْ يُذْلُونَ بِي إلى البِثْرِ. نُمَّ

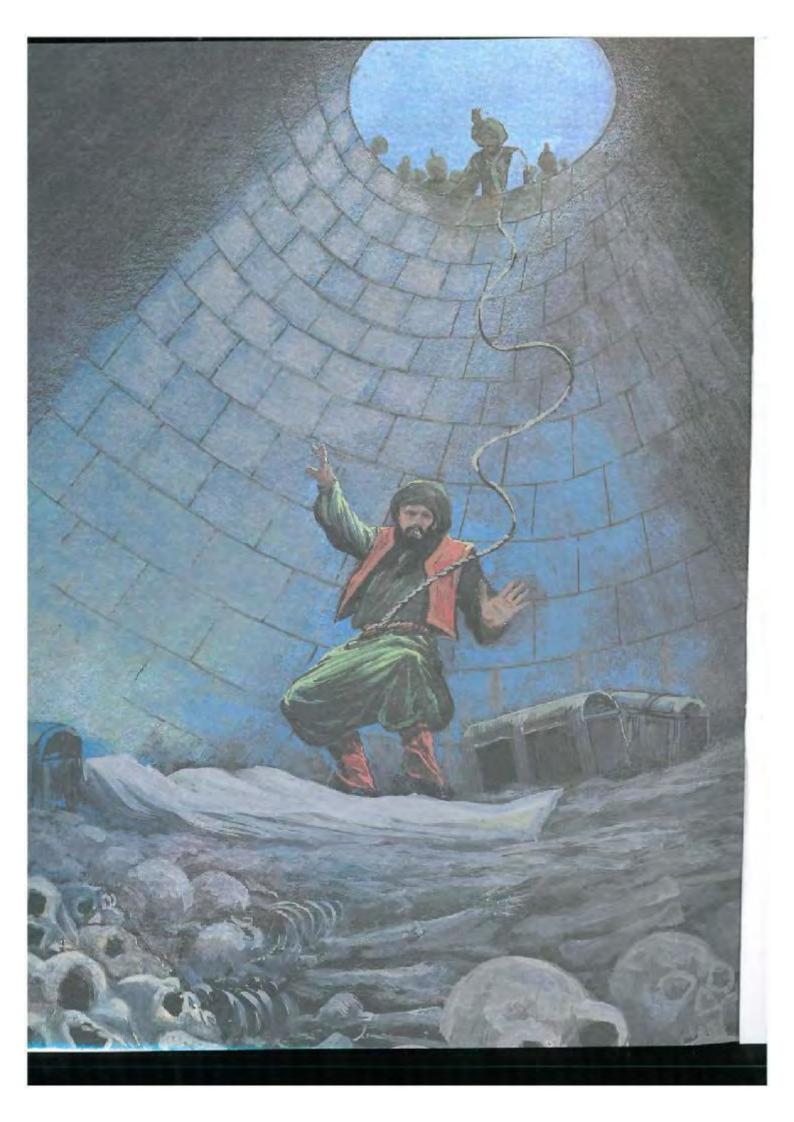

يُدْلُوْنَ إِلَيَّ بِصَنَادِيقِ أَمُوالِنَا وَحُلِيُنَا. وَفِي النهايةِ أَدَلُوا بِصُنْدُوقٍ فِيهِ أَرْغِفَةً خُبْزِ وَقِدْرٌ فِيهِ مَاء. وبَعْدَهَا أَغْلَقُوا الفُنْحَة ورَحْلُوا بِينَمَا كُنْتُ أَنَا أَصرُخُ وأَتضرَّع إليهِمْ فلا سميع أو مُجِيب. لَمْ أَكُنْ أَعلمُ أَنَّ الفاصلَ بِينَ الحِياةِ والموتِ هَوَ ذَٰلِكَ الغطاءُ الَّذِي وضعُوهُ فحجَبَ ضوءَ السماءِ وعزلَنِي عنِ الدُّنْيا. ولمْ أُستطِعْ أَنْ أَصدُقَ أَنْ واحداً مِثْلِي يمكِنُ أَنْ يموتَ بِهِذِهِ البساطَةِ. فَكُمْ مِنْ مرَّةٍ شَاهَدْتُ المَوْتَ وقَهَرْتُهُ تَشَبَّتُا بالحَيَاة. ولْكِنِّي في هذه يموتَ بهذِهِ البساطَةِ. فكمْ مِنْ مرَّةٍ شَاهَدْتُ المَوْتَ وقَهَرْتُهُ تَشَبَّتُا بالحَيَاة. ولْكِنِّي في هذه المرَّةِ عاجزٌ لا أقدِرُ على شَيْء. كلُّ ما أستطيعُهُ أَنْ أجلِسَ وأنتظِرَ المَوْتَ الَّذِي سَبَأْتِي لا مُحَالَة. فَهٰذَا المَكَانُ المُظْلِمُ الخانِقُ ذو الرائحَةِ العَفِنَةِ. وذلكَ الزادُ الَّذِي لا يَكْفِي يَوْما واجداً لِمَنْ كَانَتْ لَهُ شَهِيَّة. كلُّ هٰذِهِ العَوَامِلِ تُعَجِّلُ بالمَوْتِ وَقَوْقَ هٰذَا كُلَّهِ ذَلِكَ الرُّعْبُ والعَالِي وَعَوْلَ مُؤْلِلُ المَوْتِ وَقَوْقَ هٰذَا كُلَّهِ ذَلِكَ الرَّعْبُ القَاتِلُ وأَنَا أَرَى نَفْسِي وَجِيداً بَيْنَ الأَمْواتِ ،

كلُّ هذهِ الهواجسِ مرَّتْ بخاطِرِي وأَنَا قابِعٌ فِي مَكَانِي لا أَرَى شَيْئاً مِنْ شِدَّةِ الظَّلَامِ. وَنَظَرْتُ إِلَى أَعْلَى وَكَأْنِي أَنْشُدُ أَنْ يَنْخَلِعَ غِطَاءُ هٰذَا الجُّبُ حَتَّى اَرَى لَوْنَ الشَّمَاءِ. ولٰكِنْ هَيْهَات أَنْ أَرَاهَا بِعَيْنِيَّ. رُبَّما أَصَعَدُ إليها بِرُوجِي عمَّا قَرِيب. إِنْ هُوَ إِلاَّ يَوْمُ أَو اثْنَانِ أَو رُبَّما يَكُونُ الآنَ. فطالَمَا سَمِعْتُ أَنَّ المقابِرَ تَسْكُنُها الأَسْبَاحُ والأَرْوَاحُ. وَأَصْحَابُها الذِينَ لا يسمَحُونَ بُوجُودِ الأَحْيَاءِ مَعَهُمْ. فلا بُدَّ أَنَّهُمْ سَيَقْتَلُونِنِي لا بُدً أَنَّهُمْ وَأَصْحَابُها الذِينَ لا يسمَحُونَ بُوجُودِ الأَحْيَاءِ مَعَهُمْ. فلا بُدَّ أَنَّهُمْ سَيَقْتَلُونِنِي لا بُدً أَنَّهُمْ يَرُونَتِي لا بُدَّ أَنَّهُمْ فَيَعْلَى عَلَيْهُمْ فَيْ وَالْمُونِي لا بُدُ أَنَّهُمْ مِنْ أَيِّ مَكَانَ. ما أَرْوَعَ حِكْمَةَ الخالِقِ في يَرَوْنَنِي الآنَ وَلاَ أَرَاهُمْ. وسَتَأْتِينِي ضَربَاتُهُمْ مِنْ أَيِّ مَكَانَ. ما أَرْوَعَ حِكْمَةَ الخالِقِ في يَرَوْنَنِي الآنَ وَلاَ أَرَاهُمْ . وسَتَأْتِينِي ضَربَاتُهُمْ مِنْ أَيِّ مَكَانَ. ما أَرْوَعَ حِكْمَةَ الخالِقِ في يَروْنَنِي الآنَ وَلا أَرَاهُمْ . وسَتَأْتِينِي ضَربَاتُهُمْ مِنْ أَيِّ مَكَانَ. ما أَرْوَعَ حِكْمَةَ الخالِقِ في يَروْنَنِي الآنَ وَلا يَرونَ عَلَيْ مَنْ كَانَ فِي مِثْلُ حالِي الآنَ فَهُو مَيَّتُ قَبْلَ أَنْ الْمِي مِثْلُ حالِي الآنَ فَهُو مَيَّتُ قَبْلُ أَنْ اللْمِنَ عَلَيْهُمْ مِنْ أَيْنَ عَلَى المَحْدِيثِ عَنْ هُذِهِ المَحْدِيثِ وَبَهْجَةُ الْحَيَاةِ الْحَيَاةِ . الْحَلِي وَمَلَعا حَتَى لا تَضِيقُ انْفَاسُكُمْ وتَذْهَبَ عَنْكُمْ مِتْعَةُ الخَيْرِ وَبَهْجَةُ الْحَيَاةِ .

كَانَ المَكَانُ مُظْلِماً تنبَعِثُ مِنْهُ رائِحَةً عَفِنَة. وبَعْدَ أَنِ آعْتَادَتْ عَيْنَاي الظلامَ رَأَيْتُ الكثيرَ مِنَ الجَمَاجِمِ والهَيَاكِلِ البَشَرِيَّةِ. ورأيْتُ أيضاً عَدِيدًا مِنَ الصنّادِيقِ الخَشبِيَّةِ

والحَدِيدِيَّةِ ، وكانَتُ المقبرَةُ عِبَارَةً عَنْ كَهْفٍ كَبِيرٍ ، فيهِ مَمْرَّاتٌ عَدِيدَةٌ . لْكِنَّها كلّها تَسْبُحُ فِي الظَّلَامِ , رأَيْتُ هٰذَا كُلَّهُ وأَنَا قَابِعُ في مَكَانِي خَائِفٌ يَائِسٌ خَزِينٍ . وَلَمْ يَكُنْ أَمَامِي مَفَرُّ مِنْ مَصِيرِي المَحْتُومِ . فأنا الآنَ حَيُّ بَيْنَ الأَمُواتِ وَقَرِيباً جِدَا لَنَ اخْتَلِفَ عَنْ هٰذِهِ الجُثَّةِ الَّتِي بِجِوَارِي. وهِيَ جُئَّةً زَوْجَتِي. ولمَّا نظرْتُ إليْها تذكُّرْتُ حَيَاتِي مَعَها. كانَتْ زوجةً طيِّيةً وكانَتْ حياتِي مَعَها سعادَةً وهَنَاء, وانسابَتْ دُمُوعِي حُزْناً عليْها أَوْ علَى نَفْسِي لا أَعْلَم. لَكِنِّي قرَّرْتُ أَنْ أَبْتَعِدْ عَنْها فِي أَيُّ مَكَانٍ آخَرَ حتَّى لا أَرَاها. وأخذْتُ أزْحَفُ قلِيلاً قَلِيلًا حتَّى لا أَصْطَدِمَ بِشَيْءٍ لا أَراهُ إلى أَنْ صرْتُ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ أَحَدِ الصناديقِ الكبيرةِ وكَانَ مُغْلَقاً بِقُفْلِ فِي جَانِبِهِ. ويشيِّهُ الصناديقَ الَّتِي تُحْفَظُ فِي داخِلِها الكنوزُ والجواهِرُ. وتَذَكَّرْتُ عَلَى الفورِ كُنُوزِي وأَمْوالي الْتِي فِي قَصْرِي ببغداد. وقُلْتُ: \_ وماذا يَنْفَعُ المُالُ الآنَ. وهذهِ الصناديقُ الكثيرةُ المتناثرةُ حَوْلِي مَعَ هَياكِلِ أَصْحَابِها. هلْ وَهَبَتْهُمُ ٱلحَيَاةَ؟ كلُّ صَنَادِيقِ الْمَالِ وَالْحَلِيِّ كَمَا هِيَ . أَمَّا الصَّنَادِيقُ الَّتِي فِيهَا الخُبُّرُ وقُدُورُ المَاءِ فخاوِيَّةً . وتلكُّرْتُ أَنَّهُمْ أَدْلَوْا مَعِي بِصِنْدُوقِ فِيهِ بعضٌ الأرغفةِ وإبريقٌ مِنَ الماء. وتساءلتُ لِماذا يفعلونَ ذَٰلِكَ. هَلْ مِنْ أَجِلِ أَنْ يُطِيلُوا عُمْرَ الإِنْسَانِ يَوْماً أَوْ اثْنَيْن. ولِماذا؟ لماذا لا يُزْهِقُونَ رُوحَهُ قَبْلَ أَنْ يَضَعُوهُ في هٰذَا ٱلجُبِّ؟ هَلْ يَعْتَقَدُونَ أَنَّ الإِنسَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَشْعُرَ بالجوع أو تَكُونَ لَهُ شهيةً لِطَعَام في هٰذَا المكانِ!! إِنَّهُمْ قومٌ جُهَلًاء لا عَقْل لَهُمْ ولا دِين . لم يكُنّ أمامِي أيُّ أمَل فِي النَّجَاةِ، إذْ أنَّ سَفْفَ المقبَرّةِ مُرْتُفِعٌ كَثِيراً وعَلَيْهِ غِطَاءً فِيهِ عِدَّةُ أَقْفَالَ. وجَوَانِبُ المَغَارَةِ كَلُّها مِنَ الصُّخورِ الصُّلْبَة. ولمْ يَعُدْ أمامي سِوَى أَنْ أَسْتَلْفِي بِجَلْدِي عَلَى الأَرْضِ وَأَنْتَظِرَ مَصِيرِي.

استلقيتُ على الأرضِ وأغمضتُ عينيَّ واستسلمتُ لِقَدَرِي. وما هيَ إلاَّ لحظاتُ حتَّى سمِعْتُ قرقعَةً وبعدُها آرْتَجٌ المكانُ كلَّهُ وسقطتْ عِدَّةً صُخورٍ حَوْلي واهتزَّتِ الأرضُ هزاتِ عنيفةً وسقطتْ صُخورٌ أُخرَى وشعَرْتُ بأنَّ الأرضَ تَمِيدُ بي وتشقَّقُ بَيْنَما

جوانِبُ المعارَةِ تكادُ تتفتَّتُ. وفَجْأَةً هداً كلُّ شيءٍ. وعرَفْتُ أنَّها هِزَّةٌ أرْضِيَّةٌ وزِلْزَالُ أصابُ هذا البلدَ الَّذِي كانَ دائماً عرضَةً لزَلاَزِل. وتمنَّيْتُ لوْ أَنَّ إِحْدى الصخورِ التي سقطَتْ كانَتْ سقَطَتْ فَوْقي وأزهَقَتْ رُوجِي حتَّى أستريحَ مِنْ هٰذا العَذَابِ.

لَمْ تَمْضِ لَحظاتُ حَتَّى عادَ الزلزالُ مَرَّة أَخْرَى وفِي هٰذِهِ المرَّةِ كَانَ قَوِياً لِلدَرَجَةِ جَعَلَنْنِي أَفْفِرُ مِنْ مَكَانِي بَعْدَ أَنْ رأيْتُ الأرضَ تتشقَّقُ حَوْلِي وتبتَلِعُ ما عليها. بينَما تتساقَطُ الصخورُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ حتَّى خلَّتُ أَنَّ المغارة سَوْفَ تَسْقطُ كلُّها فَوْقَ رأْسِي. وهاجَمَنِي الصخورُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ حتَّى خلَّتُ أَنَّ المغارة سَوْفَ تَسْقطُ كلُّها فَوْقَ رأْسِي. وهاجَمَنِي دخانُ كَثِيفٌ مِنْ فتحاتِ المغارة كاذَ يخنقُني وضعْتُ ملابِسي علَى أَنْفِي وصرْتُ أَسْعُلُ دخانُ كَثِيفٌ مِنْ فتحاتِ المغارة كاذَ يخنقُني وضعْتُ ملابِسي علَى أَنْفِي وصرْتُ أَسْعُلُ بشدَّةٍ حتَّى كاذَ ينفَجِرُ حَلْقي. وبعدَ ذلكَ هذا كلُّ شيءٍ، لكنَّ نَفْسي لمْ تَهْدَأً. فَقَدْ بشدَةٍ حتَّى كاذَ ينفَجِرُ حَلْقي. وبعدَ ذلكَ هذا كلُّ شيءٍ، لكنَّ نَفْسي لمْ تَهْدَأً. فَقَدْ توقَعْتُ أَن يعودَ الزِلْزَالُ مرَّةً أخرى. ومنْ عَجَبٍ أَنِي أخشى إصَابَتِي. ونسيتُ أَنِّي أنتَظِرُ حَتْفي. إنَها غريزةً حُبِّ البَقَاءِ والخَوْفِ مِنَ الأَخْطَارِ.

لمْ يَهْدَإِ الحَالُ ويَذْهَبِ الغُبَارُ حتَّى رأيْتُ عَجَباً.

رأيتُ ضوءَ الشمس يتسرّبُ مِنْ خِلال ِ أَخَدِ سَرادِيبِ المَغَارَةِ. بلْ لَقَدْ شعرْتُ بالهواءِ واستنشفْتُ نسماتِهِ فأسرَعْتُ الخُطَى إلى نَاحِيةِ السَّرْدابِ ونظرتُ لأرَى فتحةً فِي جانبِهِ تَطلُّ منها السماءُ وتنبَعثُ مِنْها أشعَةُ الشَّمْس. فهلَلْتُ فرحاً وأخذتُ أقفزُ في الهواءِ لعلني أستَطِيعُ الوصولَ إليها. لكنها كانتُ بعيدةً عني كثيراً. ومعَ هذا فلَمْ أيْأَسْ. وفكَرتُ سَريعاً وهدَاني تفكيري إلى أنْ أصنعَ شيئاً يُقَرُّبُني منها، فاحذتُ أجمعُ الصخورَ وفكرتُ سَريعاً وهدَاني تفكيري إلى أنْ أصنعَ شيئاً يُقرُّبُني منها، فاحذتُ أجمع الصخور المتناثرة في أرجاء المغارةِ وأضَعُها فوقَ بعضِها حتَّى أحسَسْتُ بالتَّعَب. ومن الغريبِ أنِّي شعرتُ بالجوع . فذهبتُ إلى صندوقِ طعامِي وأخذتُ منه الأرغفة وأكلتُها بشهيبةٍ ثم شعرتُ بالجوع . فذهبتُ إلى صندوقِ طعامِي وأخذتُ منه الأرغفة وأكلتُها بشهيبةٍ ثم شربْتُ من قِدْرِ الماءِ وبعدها واصلتُ جمْعَ الصخورِ مرَّةُ أخرى. ولكنَّ الشمسَ كانَتْ قد شربْتُ من قِدْرِ الماءِ وبعدها واصلتُ جمْعَ الصخورِ مرَّة أخرى. ولكنَّ الشمسَ كانَتْ قد غابَتْ وحلَّ الظلامُ وأصبَحَ مِنَ المتعذَّرِ أنْ أعْمَل. فجلسْتُ وأرجَاتُ العَمل لليومِ التَّالي، وكانَ الأملُ في النجاةِ قدْ أعْطاني قُوّةً وملأني بهجَةً فلَمْ أعُدْ أشعرُ بالْخَوْفِ مِنْ التَالِي، وكانَ الأملُ في النجاةِ قدْ أعْطاني قُوّةً وملأني بهجَةً فلَمْ أعُدْ أشعرُ بالْخَوْفِ مِنْ التَالِي، وكانَ الأملُ في النجاةِ قدْ أعْطاني قُوّةً وملأني بهجَةً فلَمْ أعُدْ أشعرُ بالْخَوْفِ مِنْ

هٰذِهِ الجِنْثِ الَّتِي حَوْلي. بل استَلْقَيْتُ عَلَى جنْبِي وأسلَمْتُ نفسِي للنوم ِ إلى صَبَاحِ ِ اليومِ التَّالي.

ولمَّا آستَيْقَظْتُ أَسْرَعْتُ في العملِ بكلِّ هِمَّة ونَشَاطٍ إِلَى أَنْ صَنَعْتُ تَلَّا مِنَ الصَخورِ جَعَلَنِي قريباً من فَجْوَةِ المَعَارَةِ فصعدْتُ عليهِ وأخرَجْتُ رأسِي مِنَ الفُتْحَةِ لأرَى أَجْمَلَ صُورَةٍ فِي حَيَاتِي. وهِيَ صُورَةُ البَحْرِ.

كَانَ البِحرُ مُمْتَدًا تحتَ سَفْح المَغَارَةِ وَكَانَّ الحِياةَ تُشْرِقُ عليَّ من جَدِيد. وأَسْرَعْتُ بالخُرُوجِ ووقَفْتُ على صَخْرَةٍ أَنظرُ حَوْلي وأتدبَّرُ أَمْري فلمْ أَجِدْ سِوَى البَحْرِ ولا شَيءَ آخَر.

لقد نجوتُ حقًا مِنْ هٰذِهِ المقبرة. ولكنْ ما جِيلَتي في النَّجَاةِ مِنْ هٰذَا البَلَد. لا أعْلم. وجلَسْتُ أفكرُ لعلِّي أهْتَدِي إلى حيلةٍ تُنْجِينِي ممَّا أنا فيهِ. ولٰكِنِّي لم أهتدِ إلى شيء. بلْ جَعَلَني هواءُ البحر ونسماتُهُ أشعرُ بالجوع . ولمْ يَكُنْ حوْلِي شيءٌ يمكنُ أنْ أَقْتاتَ بهِ وأَشْبِعَ جُوعِي. فتذكَّرْتُ ما بقي مَعِي مِنْ أرْغِفَةِ آلخُبْزِ بالأَمْس. ولٰكِنِّي لمْ أكنْ

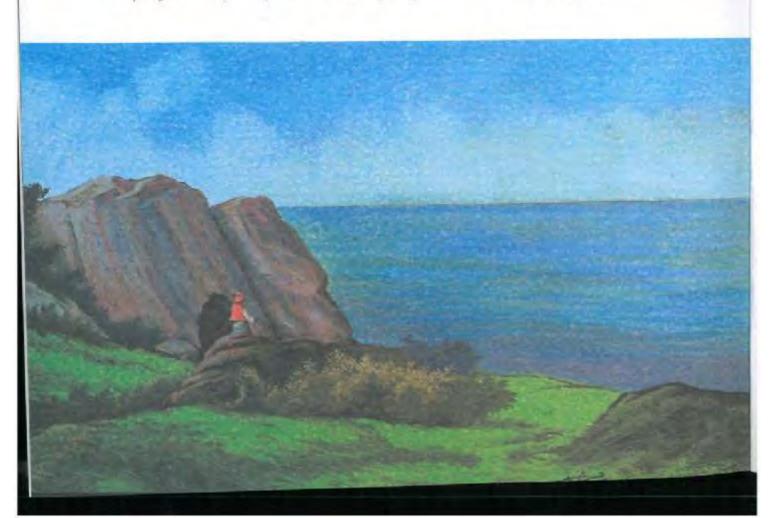





وتذكَّرْتُ أَنَّ مالي كُلَّهُ ومالَ زَوْجَتِي فِي صَنَادِيقَ دَاخِلَ المَقْبَرَةِ. وقَدْ أستطيعُ بهذا المال ِ أَنْ أستأجِرَ سفينةً أذهبُ بها إلى بَغْداد.

وأُسرَعْتُ مِنْ فَوْرِي إلى داخِلِ المغارةِ ودَلَفْتُ مِنَ السِّرْدابِ إلى المَقْبَرةِ فسَمِعْتُ أَصْواتاً ورَأَيْتُ ضوءاً فنظرْتُ إلى مصدرِهِ لأرى فتحةَ المقبَرَةِ منزوعَةَ الغِطَاءِ وجُمْعاً مِنَ الناس حوْلَها. فتواريْتُ بسُرْعَةٍ داخِلَ السُّرْدَابِ خَوْفاً من أَنْ يَرَوْني ويعلَمُوا أَنِّي لا زِلْتُ حيًّا. ووقَفْتُ في مَكَانِي أَرْقُبُ مَا يَحْدُثُ. فرأيتُهُمْ يُدْلُونَ بِجُثَّةٍ إلى أَسْفَل. حتَّى إذ استقرَّتْ على الأرض تَرَكُوا الحِبَالَ تَسْقُط فوقَها. ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ ٱنْزَلُوا شخْصاً آخَر. ولم أنْتَظِرْ حتَّى أشاهِدَ مَا يَحْدُثُ وإنَّمَا أَسرَعْتُ بِالفَرَارِ إلى خارج ِ المغارةِ وجلسْتُ أَفكُّرُ مرَّةً أخْرى بَعْدَ أَنْ فَشِلَتْ حِيلَتِي الَّتِي كُنْتُ دبَّرْتُها. وأحسَسْتُ بالحزْنِ لِمَصِيرِ هٰذَا المسكين الَّذِي كُنْتُ مِثْلَهُ مُنْذُ أيام. وتمنَّيْتُ أنْ أعاوِنَهُ وأخرِجَهُ لَكِنِّي خفتُ مِنْ أَنْ يَفْضَحَنِي. ولمْ أجِدْ أمامِي سِوى أَنْ أَسُدَّ الفتحةَ التي خرجْتُ مِنْها حتَّى لا يتوصَّلَ إليْها وأتركَهُ لمَصِيرِهِ ويَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ يَكُونُ قَدْ فَارِقَ الحِياةَ فَأَعُودُ لأَخْذِ الْمَالِ لِم يَمْضِ وَقْتُ كَثِيرٌ عَلَى خُرُوجِي حتَّى شعرتُ بالجُوعِ والعَطَشِ وأصبْحَتُ في حَالةٍ لا يُمْكِنُ مَعَها البقاءُ يوماً أو يومّين بِغَيْرِ طعام ولا شَوَاب. وقد أَسْتَطِيعُ أَنْ أَظَلُّ بلا طَعام. لٰكِنِّي لا ٱستَطِيعُ أَنْ أَتَحَمُّلَ الظُّمَأُ. ولم يَكُنْ أمامِي من سبيل إلَّا أنْ أعودَ إلى المغارَةِ ثُمُّ المقبَرَةِ لأشارِكَ الشُّخْصَ طعامَهُ وشَرَابَهُ. وأَنْقِذُهُ أَيْضاً مِنْ مَصِيرِهِ المَحْتُومِ. وهكذا عُدْتُ إلى آلفنْحَةِ وأزَحْتُ الصُّخُور عَنْهَا ودلَفْتُ إلى الداخلِ لأَجِدَ آمرأةً مُسَجَّاةً علَى الأرْضِ بِجِوَارِ الجُنَّةِ الجديدةِ وبجوارِها صُنْدُوقَانِ. عرفْتُ منهُما صندوقَ الخُبْزِ والمّاءِ. وحمِدْتُ اللَّهَ علَى أنَّ المرأةُ قَدْ فَارَقَتِ الحَيَاةَ بهذِهِ السُّرْعَةِ قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَ أُو تَشْرَبَ مِنَ الصندوقِ، فَقَدْ كان الخبرُّ والماءُ كَمَا هُمَا لَمْ تَمسُّهُمَا يَدُ.

أخذْتُ الأرْغِفَةَ وقِدْر الماءِ وهمَمْتُ بالخُرُوجِ لَوْلا أَنَّنِي سمِعْتُ أَنِيناً خافِتاً ينبَعِثُ

مِنَ المرأةِ المُسَجَّاةِ أمامي فنظرْتُ إليها بدهشَةٍ وآثْتَابَتْني رَعْشَةٌ مِنَ الخوفِ واقتربْتُ مِنْها في حَذَرٍ لَاجِدَهَا تَتَنَفَّسُ. ووقفْتُ حَاثِراً لا أُدْرِي ماذَا أَنْعَل. هلْ أَتُرُكُها وأَذْهَبُ؟ ولٰكِنْ أخذَتْني الشفقةُ علَيْها وتذكَّرْتُ حالِي حينَ كنتُ مِثْلَها. فجلسْتُ إنى جِوَارِها وألْقَيْتُ على وجْهِهَا قَطَراتٍ من الماءِ جَعَلَتُها تُفِيقُ وتَفْتَحُ عَيْنَبُها. لٰكِنَّها أَصِيبَتْ بِذُعْرٍ وهلَع لِرُؤْيَتي. فَاخَذْتُ أَهَدِّيءُ مِنْ خَوْفِها وَأَتَلَطُّفُ فِي الْحَدَيْثِ مَعَها حَتَّى عَرْفَتْ أَمُّرِي وَكُلُّ مَا حَدَثَ لِي. وحينئذٍ ظَهَرَ السرورُ عَلَى وجْهِهَا وشَكَوْتُ اللَّهَ عَلَى نَجَاتِها. وهمَّتْ بالوقُوفِ لتَخْرُجَ مِنَ المَكَانِ غَيْرَ أَنُّهَا كَانَتْ ضَعَيْفَةً ومُتْعَبَّةً ممًّا اضطرُّنِي إِلَى خَمْلِهَا إِلَى خَارِجِ الكَّهْف. وما أَنْ رَأْتِ البَحْرِ وتَنَسَّمَتْ هَوَاءَهُ حتَّى دَبَّتِ الحَيَاةُ فِي جَسَدِها الوَاهِنِ وأضَاءَ وجهُهَا فَبَدا جَمِيلًا رَقِيقاً كَوَجْهِ الْمَلَاثِكَةِ أو حورِيّاتِ ٱلبَحْرِ. وآنَسَنِي وجودُها مَعِي وأحسَسْتُ أنَّنِي أستَطِيعُ أَنْ أَذَلِّلَ كُلُّ صَعْبٍ مِنْ أَجْلِها وأَنِّي قادِرٌ عَلَى الخُرُوجِ بِهَا مِنْ هٰذَا البَلَدِ الظَّالِم أَهْلَه. وتَرَكْتُها وأَسْرَعْتُ إلى داخِلِ المَقْبَرَةِ فأحضَوْتُ الخُبْزَ والمَاءَ وأكَلْنَا وشَرِبْنا سَوِيّاً. ثُمَّ أَخَبَرْتُهَا بِمَا كُنْتُ عَزَمْتُ عَلَيْهِ. فقالتْ: - وَلَكِنْ كَيْفَ نَرْحَل مِنْ هُنا؟ فأخْبَرْتُها بأنَّ عَلَيْنا أَنْ نَتَسَلَّقَ هٰذا ٱلجَبَلَ، ونَرْحَلَ إلى المدينةِ الَّتِي أَتَيْتُ مِنْها. فقالَتْ: ـ إنَّ المدينة المقصودَةُ بعيدةٌ عَنْ مَكَانِنا ولنْ نستَطِيعَ الوصُولَ إليُّها على أقدامِنا. فطمأنتُها وقُلْتُ لَها إنَّني سأَفْعَلُ مِنْ أَجْلِها المستحيلَ حتَّى تَصِلَ سالِمَة. وظلَلْتُ أُفَكِّرُ في الوَسيلةِ التي تجعلُنا نرحَلُ بغيرِ عناءٍ أو تَعَبٍ فهَدَاني تَفْكِيري إلى أنْ آخُذَ مَالَي مِنَ المفبَرَةِ وأَذْهَبَ إلى السُّوقِ لأشْتَرِيَ جَوَادَيْنِ أو نَاقَتَيْنِ نُسَافِرُ عَلَيْهِما. وقدْ يُعِينُني علَى هٰذا ما طَرَأ على وجْهِي مِنْ تَغْيِيرٍ بَعْدَ أَنْ طَالَتْ لِحْيَتِي وشَارِبَايَ وأَصْبَحَتْ مَلَامِجِي مختلفَةً عَنْ ذِي قَبْل. وأسرَعْتُ مِنْ فورِي إلى المقبَرَةِ وجمَعْتُ المَالَ مِنَ الصناديقِ وأَخَذْتُ مِنْ مَلَابِس الأَمْوَاتِ وأَكْفَانِهِمْ مَا جَعَلْتُهُ أَكْيَاساً ووضعْتُ المَالَ والحِليّ فِيْها. وبينَما أَفْعَلُ ذَلِكَ إِذْ واتَتْنِي فِكْرَةٌ ٱخْرَى. فَهْذِهِ المَقْبَرَةُ مَلْيَئَةٌ بِالْمَالِ وَالذُّهَبِ وَالْحِلِّيِّ وَالْكَثِيرِ مِنَ الأَحْجَارِ

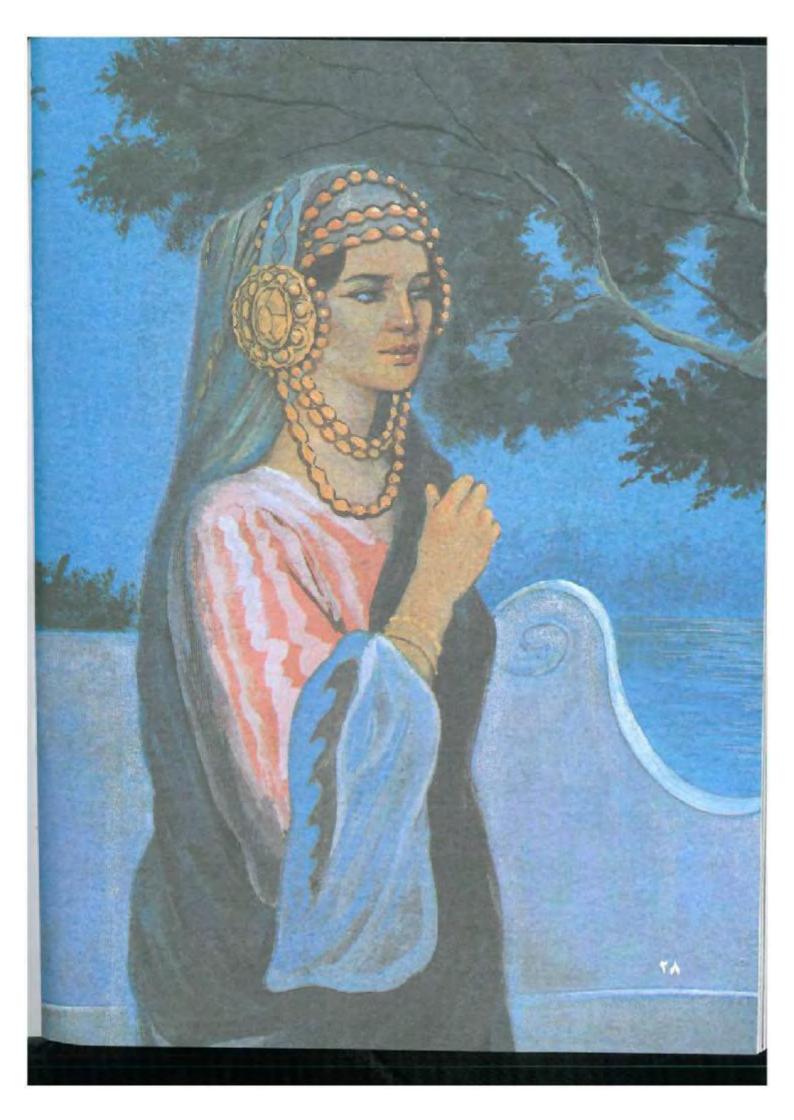

الكُرِيمةِ الَّتِي كَانَ يَتَحَلَّى بِهَا أَغْنِيَاءُ البلذةِ قَبلَ مَوْتِهِمْ. فلماذَا لا آخُذُ ما خَفَّ حَمْلُهُ وَغَلاَ ثَمْنُهُ. وَفِعْلاً أَخَذُتُ مِنَ المَالِ قَدْراً يَسِيراً. بِينَما جَمَعْتُ الذَهَبَ والجواهِ والجواهِر حَتَّى بَلغَ عَدَدُ الأكياسِ عشرة. وأخْرَجْتُ هٰذا كلّه فوضَعْتُه بِجِوَارِ المَرْأَةِ وأَخَذْتُ مِنَ المَالِ ما يَكْفِي لِشِرَاءِ جَوَادَيْنِ وحَمْسَةِ جِمَالٍ مَعَ ما يَلْزَمُ مِنْ طَعَامٍ وشرابٍ وتسلَّقْتُ الصَّخُورَ حَتَّى وصلْتُ إلى سَطْحِها فلاَحَتْ لِي المَدِينَةُ عَنْ بُعْدٍ وأَسْرَعْتُ الخُطَى إلى أَنْ وَصَلْتُ السُّوقَ واشتَرَبْتُ كُلِّ ما يَلْزَمُني مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ أَحَدُ مَنْ أَنَا وعُدْتُ إلى المَرْأَةِ بَعْدَ أَنْ السُوقَ واشتَرَبْتُ كُلِّ ما يَلْزَمُني مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ أَحَدُ مَنْ أَنَا وعُدْتُ إلى المَرْأَةِ بَعْدَ أَنْ السُوقَ واشتَرَبْتُ كُلِّ ما يَلْزَمُني مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ أَحَدُ مَنْ أَنَا وعُدْتُ إلى المَرْأَةِ بَعْدَ أَنْ السُوقَ واشتَرَبْتُ كُلِّ ما يَلْزَمُني مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ أَحَدُ مَنْ أَنَا وعُدْتُ إلى المَوْاةِ بَعْدَ أَنْ المَوْلَةِ فِي أَعْلَى، وتَعَاوَنَا فِي نَقْلِ الأَكْيَاسِ العشرَةِ النَّعْمَا عَلَى ظَهْرِ الجِمَالِ الثَّلَاثَةِ فِي أَعْلَى، وتَعَاوَنَا فِي نَقْلِ الأَكْيَاسِ العشرَةِ النَّهَ عَلَى ظَهْرِ الجِمَالِ أَنْ الجوادَيْنِ وانطَلَقْنا مَع سِتَارِ اللَّيْلِ مُتَوَجِّهَيْنِ إلَى البَلِدِ الَّذِي نُويِدُهُ.

وما أَنْ وَصَلْنا حتَّى آمتاً جَرْتُ مَرْكَباً خاصاً بي سارَ بِنا علَى بَرَكَةِ اللّهِ إِلَى مدينَةِ البَصْرَةِ الَّتِي وصَلْنَاها بَعْدَ سَبْعَةِ أَشْهُر.

وفي مَدِينَةِ البَصْرَةِ خرجْتُ مَعَ قَافِلَةٍ كَبِيرَةٍ إلى مَدِينَةِ بَغْدَاد فَاسْتَقَبْلَنِي الأَصْحَابُ وَالْأَحْبَابُ بِالبَهْجَةِ وَالتَّرْحَابِ. وعَقَدْتُ قِرَانِي عَلَى المَرْأَةِ عِنْدَ القَاضِي. وفي يومِ الزِّفَافِ حضَرَ الخليفة مُهَنَّا، مُستفسراً عمَّا إذَا كُنْتُ سَأْعَاوِدُ السَّفَرَ مَرَّة أخرى. فَابْتَسَمْتُ وَأَشَرْتُ إلَى زَوْجَتِي وأَجَبْتُ بِأَنِّي لَنْ أَبْتَعِدَ عَنْ هٰذِهِ المَرْأَةِ طِوَالَ عُمْرِي وأَقْسَمْتُ أَمَامَه وأَشَرْتُ إلى زَوْجَتِي وأَجْبْتُ بِأَنِّي لَنْ أَبْتَعِدَ عَنْ هٰذِهِ المَرْأَةِ طِوَالَ عُمْرِي وأَقْسَمْتُ أَمَامَه عَلَى أَلا أَغَادِرَ مَدِينَة بغداد أَبَداً . وكُنْتُ فِي هٰذِهِ المَرَّةِ جَادًا ومُحِقاً فِي قَوْلِي . فَقَدْ عَلَى أَلا أَغَادِرَ مَدِينَة بغداد أَبَداً . وكُنْتُ فِي هٰذِهِ المَرَّةِ جَادًا ومُحِقاً فِي قَوْلِي . فَقَدْ كَانَتُ هٰذِهِ الرَّحْدَةِ أَنْ أَنْجَبَتْ زَوْجَتِي طِفْلَيْنِ كَانَتُ هٰذِهِ الرَّحْدَةِ أَنْ أَنْجَبَتْ زَوْجَتِي طِفْلَيْنِ عَلَى اللَّهُ مَا كُلُّ سَعَادَتِي فِي الدُّنْيا.

تمت



| 0  | يم جاء الناجر يُقنع السندباد؟ هل وافق السندباد على السفر؟                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| T  | ما هو العمل الذي غرض التاجر القيام به؟ وهل وافق السندباد على فكرة تدوين أخبار رحلاته؟. |
| 7  | كيف تمكن التاجر من اختطاف السندباد؟ وهل عامله معاملة حسنة؟                             |
| 8  | إلى أي جزيرة توجُّه السندباد بالسفينة؟ لماذا؟.                                         |
| 0  | لماذا طلب السندياد إلى رفاقه اتخاذ البيضة العملاقة غذاء؟.                              |
| 7  | ماذا فعل طائر الرخ بالرفاق؟ إلى أين هرب السندباد والباقون؟.                            |
| 8  | لماذا حاول الناجر قتل السندياد؟ ما الذي منعه من تنفيذ ذلك؟ وما الذي حلُّ بالسفينة؟ .   |
| ۵  | من هو الوحيد الذي نجا من طائرًيّ الرّخ؟ إلى أين توجه؟.                                 |
| 9  | كيف تمكن السندباد من الخروج من الجزيرة؟ وإلى أين توجهت السفينة؟.                       |
| 00 | كيف توطُّدت الصداقة بين السندباد والتاجر؟ وممن تزوج السندباد بعد ذلك؟.                 |
| 00 | ماذا فعل أهل المدينة بالسندباد عندما ماتت زوجته؟                                       |
| 10 | كيف تمكن السندباد من الخروج من تلك المغارة؟.                                           |
| 05 | هل عاد إلى المغارة؟ بمن التقي؟.                                                        |
| 08 | كيف تمكن السندباد والمرأة من مغادرة نلك المدينة؟ وكم استفرقت رحلتهما إلى البصرة؟.      |
| 26 | كم طفلًا أنجيت له زوجته؟ هل عاشا سعيدُيْن؟.                                            |

2.

## قاموس الألفاظ

صرب مبرّح: ضرب شدید موجع. المناء: التعب. ص غريزة: طبيعة. قايع: مُنزوٍ ومستنر. منعاقبة: متتالية. مثواه الأخير: قبره. معززاً: مكرَّماً. المتعلر: المستحيل. المتثاثرة: المنتشرة والموزَّعة هنا وهناك. المحتوم: المؤكد. المسجّاة: المغطاة. ئتوارى: نختفي. نظير: شبيه. هودج: محمل له قبَّة يوضع على ظهر الجمل. الهواجس: الوساوس. الوضع: الولادة. يتوعدني: بهدُّدُني.

أتضرع: أتوسّل. ارتج : اهتزُّ . أزحت: أبعدت. أضمر: أخفى. اقتات به: آكلُهُ. انتابني: أصابتني.. أنجو: أنخلص. أنشدها: أطلبها. أيأس: أنطع الأمل. تميد: تتحرك - تضطرب. جدوى: فاندة الجبّ: البئر. حتف: موت. حِلُّل: ثباب. خِلْت: اعتفلْت. دَلْفُتُ: مشيتُ كالمفيد بخطى متقاربة . w<sup>m</sup> شطر: تسم. الشروخ: الشقوق.

Ø.,



## رصلات الست عاد

1: الأبيق المخطوف

2: أرض الألماس

3: المارد رّاللؤلؤ\_

4: سردجے الخیارے

5: نواجے الليدة

6: في جزيرة الأقيرام

7: الزواجے السعید\_

الكالزالة كوفيجية للطباعة والنشر

